

مكزالبكت القيلم والجياء التراش لامت

### المتملكم ألع ببية السيفوديين الفاخ الخالخ المراف والمستخر الماط الماليني التبنوي

المجت مُوعِينُ الكَامِيلَة المُولِفَاتَ سَمَا خُمَالسَت مَجْ الْعَدَمُ مَحْدَة بن عَبَدالله السُّبيّل وحمالله

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# مرمنار المسخ المخرام

الجشموعتا لتالتت والرابعث

ڬٙٲؙؚڸؽ۫ڡؙ ڛؘٙؗؗمؗٳڂڎؚۣٳڵۺۣٛؾؾڿٳڵؙڡؾڵٙٙٙ -مُحْمَدُ مِنْ عَبِدِ إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ عَبِدِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إمَام وَخَطِيتِ الْمِيتُجِدا لحرَامٍ وَعُصْوَهَيْتُ وَكِبَارِالْعُكَمَاءِ وَعُصُّوا لِمُرَافِقِهِيْ لِبشيَلِعِيِّ (D)272 - 1720)

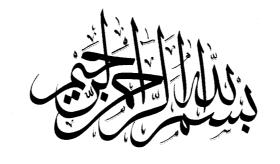



الجئه وعنتالثاليتت والراجنة

#### 🕏 مدار الوطن للنشر، ١٤٣٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السبيل، محمد عبد الله

المجموعة الكاملة لمؤلفات سماحة الشيخ محمد عبد الله السبيل.

من منبر المسجد الحرام (المجموعة الثالثة والرابعة) \_ الجزء ٢/

محمد عبد الله السبيل \_ الرياض، ١٤٣٦هـ.

...ص؛ ... سم.

ردمك: ٥ \_ ٢٩ \_ ١٧١٨ \_ ٦٠٣ \_ ٨١٧١

۱ ـ السبيل، محمد بن عبد الله بن محمد ـ المؤلفات الكاملة ۲ ـ الإسلام ـ مجموعات أ ـ العنوان ديوي: ۲۱۰،۸ ۲۱۲۸ حدوی:

## إِذَارة المطبوعَاتُ وَالنَّشرُ بالرِئاسةُ العَامةُ لشُؤُون المسجدِ الحَرامِ والمسجِد النَّبوعيّ جَعْوَضَلِة جَعْوَضَلِة

الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ ـ ٢٠١٥م

رقم الإيداع، ١٤٣٦/٧٦٨٦ هـ ردمك: ٥ ـ ٢٩ ـ ١٧١٨ ـ ٢٠٣ ـ ٩٧٨



الملكة العربية السعودية القر الرئيسي، الرياض ـ الروضة

ص.ب. : ۲٤٥٧٦٠ الرمز البريدي ۱۱۳۱۲ ماتف: ۱۱۲۳۱۳۰۱۸ (۳ خطوط) ۲۱۲۷۹۲۰۶۲ فاکس: ۱۱۲۳۲۲۰۹۳

فرع السويدي ماتف: ۱۱۲۲۷۷۷۷ \_ فاکس: ۱۱۲۲۷۷۷۷۰

> الريسان: ۰۵۰۳۲۹۹۳۱۳ الغربسة: ۰۵۰۶۱۶۳۱۹۸

> الشبرقية: ٥٥٠٣١٩٣٢٦٨

الشمالية والقصيم: ٥٠٤١٣٠٧٢٨

التوزيع للشرقية والجنوبية: ٥٠٣١٩٣٧٦٩ التوزيع الخيري لباقي جهات الملكة: ٥٠٦٤٣٦٨٠٤

التوريع الحيري لباقي جهات الملكة: ٢٠١٨٠٤ التسويق للجهات الحكومية: ٥٥٠٠٩٩٦٩٨٧ -

# مِنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِل

الجيئموعتالثاليتت



#### العام الهجري الجديد

الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام، ومصرف الشهور والأعوام، له الخلق والأمر، كل يوم هو في شأن، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق طرًا، وأزكاهم طاعة وبرًا، اللهم صل وسلم على عبد ك ورسولك محمد وعلى الآل والصحب أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعمه عليكم تتوالى وبها تنعمون، وتمر الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية ترفلون، وفي غمرات الشهوات والغفلة لاهون ، ﴿ ٱقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَمَ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء:١].

عباد الله: إنكم قد ودعتم عام هجريًا مضى، وتصرمت أيامه، وتستقبلون عامًا هجريًا جديدًا، يذكرنا بهجرة رسول الهدى الله كما يذكرنا ببعثته ونزول الوحي عليه في هذا البلد الأمين وما كان يقوم به من الدعوة إلى الله وإلى توحيده سبحانه، وإخلاص العبادة له، وكما يذكرنا بصبره أفي سبيل دعوته إلى ربه، وكيف كانت حالته قبل الهجرة، وكيف كان صبره،

واحتماله على ما يلاقيه هو وأصحابه من أذية المشركين، وهو ﷺ صابر محتسب.

لقد رسم لنا عليه أفضل الصلاة والتسليم كيفية الدعوة إلى الله وإلى توحيده، في حين أن المشركين لا يستجيبون له، بل يكابرون ويتمردون ويؤذونه ويؤذون من آمن به أشد الأذى فينابزونه بالألقاب السيئة، والصفات المنفرة عنه، يقولون عنه: إنه ساحر، ويقولون: إنه لمجنون، إنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، إنه صابئ، إنه معلم، إنها يعلمه بشر.

كل ذلك تنفيرًا عنه، وعن دعوته،لئلا يؤمن به أحد من الناس، ولكن كيف كان يعاملهم ، كان مع فعلهم هذا به يعاملهم بالرفق واللين.

يدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن، ويصبر على أذاهم له، وعلى تلك الألقاب السيئة التي هم أحق بها وأهلها، ومع ذلك مستمر بالدعوة بكل رفق ولين، يدعوهم بالتي هي أحسن، ولم يسمع منه كلمة تجريح لهم، ولا لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، سوى أنه يخبر عن واقع تلك الآلهة أنها لا تضر ولا تنفع، وهذا كله توجيه إلهي من ربه سبحانه الذي اصطفاه واختاره، ومن عليه بالخلق العظيم، وجبله على أحسن الأخلاق، وأكمل الصفات، وأدبه أحسن تأديب، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيمًا، فهذه طريقته في الدعوة استمر على ذلك أكثر من عشر سنين، يدعو بالتي هي أحسن، وقد أمره ربه سبحانه بقوله: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتي هي أحسن، وقد أمره ربه سبحانه بقوله: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتي هي أحسن، وقد أمره ربه سبحانه بقوله: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتي هي أحسن، وقد أمره ربه سبحانه بقوله: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتي هي أحسن، وقد أمره ربه سبحانه بقوله: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالله سبحانه المؤمنين في بالمنه سبحانه المؤمنين في

تلك الحال أن يتعرضوا لآلهة المشركين بالسب والشتم، وإن كانت تلك الآلهة تستحق ذلك. ولكن خوفًا من الوقوع في منكر أعظم ضررًا، وهو أن المشركين يسبون إله المؤمنين، وهو الله الإله الحق المبين، انتصارًا لآلهتهم، فنهاهم سبحانه عن ذلك بقوله: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ كَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨].

قال بعض المفسرين على هذه الآية: دلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما يزدادون به بعدًا عن قبول الحق، وتنفيرًا عنه، ولئلا يزدادوا كفرًا إلى كفرهم، وطغيانًا إلى طغيانهم، كما قال سبحانه لموسى وهارون: ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيّنَا لَعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤].

وكذلك الآية تدل على أن الأمر بالمعروف لا يحسن إذا أدى إلى ارتكاب منكر، والنهي عن المنكر لا يحسن إذا أدى إلى زيادة منكر أعظم. وقد قال العلماء: إن غلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا.

وفيه تنبيه لمن يدعو إلى دين الله؛ لئلا يتشاغل بها لا فائدة فيه من سب أو تجريح للمأمورين؛ لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح بها، والتنفير عنها، فلا حاجة إلى سبها وشتمها، فمكث على ذلك ثلاثة عشر عامًا صابرًا محتسبًا، يدعو إلى الله بالتي هي أحسن، كها أمره ربه بذلك، منهيًا عن قتال الكفار، وعن سب آلهتهم. وفي هذه الحال طلب بعض أصحابه أن يقوموا بقتل بعض الشخصيات من المشركين، الذين اشتدت أذيتهم للمسلمين، فيقتلوهم سرًا، فنهاهم رسول الله عن ذلك خوفًا على المسلمين، أن يتسلط عليهم المشركون، ويوقعوا فيهم أنواع ذلك خوفًا على المسلمين، أن يتسلط عليهم المشركون، ويوقعوا فيهم أنواع

الظلم من القتل والتعذيب بها هو أعظم شرًا مما هم فيه.

ثم إن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة فهاجر إلى المدينة، وصار له فيها قوة ومنعة، ثم أذن الله له بالقتال لمن قاتلوه فقط، فقال سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ الحج:٣٩].

أيها المؤمنون أيها الدعاة إلى الله، هذه سيرة نبيكم في دعوته وتبليغه لرسالات ربه، فانهجوا نهجه، واسلكوا سبيله، وتأسوا به في الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإياكم والوقوع في أعراض الناس بمجرد الظن ﴿ إِنَ بَعْضَ الظّنِ إِنْمُ ﴾ [الحجرات: ١٦] واحذروا من التعيير والتشهير، أو التجريح والتنفير. اتصفوا بالحكمة، وقوموا بالموعظة الحسنة التي سار عليها نبيكم في وصحابته الأبرار، نبراسهم في ذلك قول الحق سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِ آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنا وَمَنِ اتّبَعَني وَسُبْحَن سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِ آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنا وَمَنِ اتّبَعَني وَسُبْحَن

ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

هذه هي الدعوة، دعوة إلى الله لا لدنيا، ولا لطلب جاه، أو محمدة من الناس، ولا لحزبية، أو قومية أو طلب زعامة، بل هي دعوة إلى دين الله بالحكمة التي سار عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم وصحابته الأبرار وجهابذة علماء الأمة المصلحون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرًا، وجعل الشمس ضياء، والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه وأشكره على نواله وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى، وحبيبه المجتبى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أهل البر والوفا.

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، واشكروه على سوابغ أفضاله،

وجزيل نواله، وترادف مننه وآلائه. إلى متى يا عباد الله ونحن في سكرة الموت وسكرة الدنيا، وحتى متى ونحن في حظيرة اللهو والهوى. متى تستيقظ ضهائرنا، وتتنور بصائرنا، ونجعل همنا ما أمامنا من القدوم على الله، والسؤال عن الصغير والكبير والجليل والحقير؟!! فعليكم عباد الله بالمبادرة إلى التوبة النصوح، والمسارعة إلى عمل الطاعات، والبعد عن مقارفة السيئات، فإن أمامنا يوم شديد، يشيب لهوله الوليد. يخاف منه أهل الطاعة، فكيف بمثلنا من أهل التفريط والإضاعة. إنه يوم ما أطوله، وحسابٌ ما أدقه، وحاكمٌ ما أعدله، وهولٌ ما أعظمه ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدُالُ وَوَكَنَّهُ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اللهِ وَلاَ يَسْتَلُ وَلاَ يَسْتَلُ عَلَيْهُمْ المَامِحَةُ عَلَيْهُمْ فَرَوْنَهُ بَعِيدًا الله وَهُولٌ ما أعظمه ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا الله وَهُولٌ مَا أعظمه ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا الله وَهُولٌ مَا أعظمه ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الله وَلا يَسْتَلُ وَلَا يَسْتَلُ الله العَرْمَ عَيْمَ عَيْمَا الله العَله عَلَيْهُ الله المَامِنَا عَلَيْمُ الله وَلَا الله الله وَهُولُ مَا أعظمه ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَلَا يَسْتَلُ وَلَا يَسْتَلُ الله وَالله الله وَهُولُ مَا أعظمه ﴿ إِنَّهُمْ الله المَامِنَا عَلَالِهُ الله وَالْمُولُهُ الله وَالْمُولُولُ الله وَلِيْهِ الله وَلَالِهُ الله وَلَا الله وَلَا

عباد الله: إن شهركم هذا شهر الله المحرم، شهر مبارك، كان الله يحث فيه على الصيام، لاسيما اليوم العاشر منه، كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما علمت أن رسول الله الله على الأيام إلا هذا اليوم -يعني يوم عاشوراء - ولا شهرًا إلا هذا الشهر، يعني رمضان أن

وفي الصحيحين أنه ﷺ قال: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر » ".

وروى مسلم عن أبي قتادة لله قال: قال رسول الله ﷺ: « صوم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصوم رقم (٢٠٠٦)، رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصوم رقم (٢٠٠٣) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٢٩).

عاشوراء يكفر سنة ماضية »(۱).

كما ندبنا إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده لأجل مخالفة اليهود، فاتبعوا سنة نبيكم إلى صيام والمحدثات من الأمور، فإن بعضًا من الناس يتخذون هذا الشهر موسمًا للأفراح، وبعض الفرق تتخذه موسمًا للمآتم والأتراح، وكل هذا وذاك مخالف لهديه وهدي أصحابه، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرُ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٦٢).

#### من ثمرات الإيمان

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ووفقنا لإتباع هدي خير الأنام، أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقبت الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا أوامره، وابتعدوا عن نواهيه، وقفوا عند حدوده، وافرحوا بها من الله به عليكم من الهداية إلى دينه، والتمسك به ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي ذَلِكَ فَلَيُفَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمعُونَ ﴾ والتمسك به ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَلِيكَ هَلَيْكُورَ هُوا الله أخبر أن من آمن [يونس:٥٨] حققوا إيهانكم بربكم، واستقيموا عليه، فإن الله أخبر أن من آمن به واستقام على ذلك فلا خوف عليه ولا هو يجزن ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثَمَّ استقام على ذلك فلا خوف عليه ولا هم يَحْ زَنُونَ ﴾ [الأحقاف:١٣] ولما طلب أحد أصحاب رسول الله هو وصية جامعة لا يسأل عنها بعد رسول الله أحدًا قال له هذ «قل آمنت بالله ثم استقم » ".

إن الاستقامة هي توحيده سبحانه وطاعته، وأداء فرائضه وإخلاص العمل لله وحده والاستمرار على ذلك حتى نهاية العمر.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان، برقم (٣٨).

إن الله وصف المؤمنين بصفات تتضح وتتجلى لكل أحد، فعلينا أن نطبق ذلك على أنفسنا، ونتفقد أحوالنا، هل حققنا الإيهان كها أمر الله، أو أننا اتصفنا به اسمًا ولم نحققه معنى؟.

يقول سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ أَوْدَتُهُمْ إِيمَنا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيك يُقِيمُوك ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ آلَ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٤] هذه الآيات الكريمات بينت المؤمن الحقيقي من غيره، فإذا اتصف العبد بصفات الإيهان واستقام على ذلك؛ امتلأ قلبه أمنًا، وإيهانا، ويقينًا، ونورًا، وهداية، وتعبدًا لله، وتألمًا له، وإنابة إليه في كل الأحوال، ولجوءًا إليه في كل النوازل والمهمات، وطمأنينة بمعرفته، وسكونًا إلى ذكره والثناء عليه، وأوجبت للعبد قوة التوكل على الله، والاعتباد الكامل عليه، والاستعانة به في مزاولة الأعبال الدينية والدنيوية، وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيهان الصادق بقوة قلبية، تتبعها الأعمال البدنية، وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيهان حصنًا حصينًا يلجأ إليه المؤمن، فيطمئن قلبه، وتسكن نفسه، يقول عَلْنَ : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ فَإِنعَمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلٍ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران:١٧٣-١٧٤].

وهذا الإيمان الصادق، واليقين الصحيح، يحمل صاحبه على العزة والقوة، والشجاعة القولية والفعلية، فإنه متى تيقن العبد أن الله هو النافع

الضار، المعطي المانع، وأن من اعتز به فهو العزيز، ومن التجأ إلى غيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله، لا ينفعون ولا يضرون، أوجب له ذلك القوة بالله، والالتجاء إليه، وأن لا يخاف ولا يرجو أحدًا غير الله، ولا يطمع إلا في فضله، كما قال الله بن عباس: « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف » ".

وإن من ثمرات الإيهان الصادق أنه يسلي العبد عند المصائب، ويهون عليه الشدائد والنوائب، ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُوْمِن وَمَا عَلِيهُ وَاللّهُ يَهْدِ فَلْبَهُ وَاللّهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن:١١]، وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة، وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله، وبقدره، وقضائه، ولما ينتظره إذا صبر من الثواب والجزاء العاجل والآجل على يقينه وصبره قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَهِ نُوا فِي اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَلَا تَهُ مُونَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٠٤].

ومن ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات، والتزود من الأعمال الصالحات، ويدعو إلى الرحمة والشفقة على الخلق، وذلك بسبب داعي الإيمان، وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٥١٦).

والفضل العظيم، فهل يُتَوصَّل إلى الأخلاق الحميدة، والصفات الكريمة إلا بالإيهان!! وهل يعصم العبد من انحلال الأخلاق المؤدية إلى الشرور والهلاك إلا الإيهان!! وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية والشهوات البهيمية والأخلاق السبعية وهبطت بهم إلى الحضيض إلا حين فقدت روح الإيهان!! وهل تؤدي الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيهان!! وهل تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيهان!!.

يقول سبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٩٧].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيهانكم بربكم، واعلموا أن من أفضل خصال الإيهان هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، هذه الصلاة

التي تفرق بين المسلم والكافر، بين المؤمن وغيره، وقد سهاها الله إيهانًا كها قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ [البقرة:١٤٣] أي: صلاتكم. فحافظوا عليها كها أمركم ربكم، ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكُوةِ أَلُوسُطَىٰ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ الْجَارِجَ وَالْ اللهِ مَنْ اللهُ ال

إن الصلاة أعظم عبادة تثبت الإيهان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيهان من فعل الخير والرغبة فيه. إنها أعظم عبادة يحصل بها الذل والخضوع، وامتلاء القلب من الإيهان بالله وتعظيمه، إنها أعظم عبادة تبعد صاحبها عن الذنوب والمعاصي، وتنهاه عن الشر والفساد. ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكَنْبِ وَأَقِعِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ اللهِ أَصَّكَاوَةً وَالمُنكُرِ اللهِ أَصَّكَاوَةً إِنَّ الصَّكَاوَةُ اللهُ والعنكبوت: ٤٥].



### حول حادثة الحرم الشريف

الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، نحمده سبحانه على السراء والضراء، ونشكره على ما دفع من النقم، وأزال من المحن، ونسأله أن لا يؤاخذنا بها فعل السفهاء منا، وأن لا يعذبنا بسوء أعهالنا، وأن لا يعالجنا بالعقوبة، وأن يردنا إليه تائبين، مخبتين، منيبين، ﴿رَبَّنَا لَا يَعَلَّنَا فِتَّنَدُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [المتحنة:٥].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، يبدي عزته وقدرته وقهره، ثم يلطف بعباده سبحانه، ويرحمهم، ويدفع عنهم السوء؛ ليعترفوا بضعفهم وعجزهم، فينيبوا إليه.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أزكى الورى، وأصبرهم في السراء والضراء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه جنة من عذابه، واحذروا أسباب سخطه وغضبه، فإن المعاصي تزيل النعم، وتوجب حلول النقم، ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِّن مُصِيبَكِ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) ألقيت في آخر محرم عام ١٤٠٠هـ.

[الشورى:٣٠] ﴿ مَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء:٧٩].

عباد الله: إن هذه الفتنة الكبرى، وهذه الفجيعة العظمى، وهي انتهاك حرمات الله، وسفك الدماء ببيته الحرام، في البلد الحرام، في الشهر الحرام، إنها لمن أدهى الأمور، ومن أعظم الشرور، إنها لم تحصل قط على هذه الكيفية، لا في جاهلية ولا في إسلام.

لقد حصل شبيه بها في عام سبعة عشر وثلاثمائة من الهجرة على يد أخبث خلق الله أبي طاهر القرمطي في اليوم الثامن من ذي الحجة، الذي قتل الحجيج وألقي جثثهم في بئر زمزم، وتحدى الله وعباد الله، ولكن لم يحصل ذلك إلا في برهة وجيزة.

أما هذه الفتنة الكبرى، والفعلة الشنعاء، فقد استمرت كها تعلمون خمسة عشر يومًا، أيامًا حسومًا، فنرى القوم فيها صرعى، يا للفجيعة!! أناس مسلمون، طوافون، مصلون ببيت الله الحرام، آمنون مطمئنون، لا يمكن أن يتصور أحدهم أنه يفزع أو يروع وهو يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يروع طيرًا من طيور الحرم، أو يكسر غصنًا من غصون شجر الحرم، احترامًا لحرمات الله، وحرمات رسوله، وامتثالًا لأمر الله، وأمر رسوله. هل يقع في خلد عبد مؤمن أن تراق الدماء أمام هذا البيت الشريف، وتحت أعتابه!! وهل يمكن أن يطرأ على قلب بشر أن تضرج المسام الحجاج والعباد فيه بالدماء، وتمتلأ جنباته من الجثث الصرعى؟!! أجسام الحجاج والعباد فيه بالدماء، وتمتلأ جنباته من الجثث الصرعى؟!!

أعظمه!! إلحاد في أقدس بقعة على وجه الكرة الأرضية، في أشرف مكان، في شهر من أفضل الأزمان. أين الخوف من الله؟ أين الوازع الديني؟ أين التصديق بكتاب الله؟ أين الضمير الإنساني؟ أما يتذكر من أقدم على هذه الجريمة النكراء قوله على : ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُدِفّهُ مِنْ عَذَابٍ الله؟ أليمِ ﴾ [الحج: ٢٥].

إن هذه الطائفة التي تزعم أن المهدي معها، وتدعو لمبايعته قد أقامت دليلًا واضحًا على تكذيب نفسها بها حملته من هذا السلاح الفتاك، وبها فعلته من سفك الدماء. إن المهدي لا يسفك في حرم الله دمًا، ولا يوقظ نائهًا، كها جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه نعيم به حماد، قال أبو هريرة الذي رائه نعيم به حماد، قال أبو هريرة الذي رواه نعيم به حماد، قال أبو هريرة الذي رواه نعيم به عماد، قال أبو هريرة اللهدي بين الركن والمقام لا يوقظ نائهًا ولا يهريق دمًا » ". وهل المهدي يبدأ عمله بالإلحاد في الحرم، وإراقة دماء المسلمين؟! حاشا لله.

إن المهديين من عباد الله برءاء من هذه الجريمة. إن دعوى هذه الطائفة في المهدي أوهي من بيت العنكبوت. إنها تنكبت طريق الصواب والصراط السوي. أين علامات المهدي التي أخبر بها نبي الإسلام؟ إنه لم يحصل منها شيء، إنها هي مجرد تمن أو تضليل على السنج من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. لقد ضلوا وأضلوا، ولم يأتوا بدليل. إنها هي منامات ورؤى ترويها العجائز والأطفال، فجعلوها كأنها نصوص شرعية، وعملوا بمقتضاها واطمئنوا إليها. وإنها هي هي هيكري بقيعة يحسّبه الظمّان مريع وعملوا بمقتضاها واطمئنوا إليها. وإنها هي هيكري بقيعة يحسّبه الظمّان سريع مناه عنداً مناه عنداً الله المربع الله عنداً الله الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله الله الله الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله الله عنداً الله عنداً الله الله عنداً الله عنداً الله الله عنداً الله الله عنداً الله عنداً الله الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله عنداً الله الله عنداء الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣١٢).

أَلْحِسَابِ ﴾ [النور:٣٩]، فنتج عن ذلك سباب العلماء والمسلمين من الأحياء والأموات وتقتيل الأبرياء والآمنين.

لقد قال ﷺ : ﴿ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ﴾ ``. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد جاء في الآثار التي تناقلها العلماء في كتبهم وذكروها في أخبار المهدي وعلامات خروجه ما يتضح بها أمره بها لا مجال للشك فيه حينها يظهر.

فما روي في ذلك: أن من علامات خروج المهدي كسوف الشمس والقمر في شهر رمضان، وطلوع النجم المذنب، وحصول الظلمة، وسماع الأصوات الشديدة، وتحارب القبائل في شهر القعدة، وظهور الخسف.

وورد أنه يطلب منه آية فيغرس قضيبًا يابسًا في أرض يابسة فيخضر. وأنه يومئ إلى طير في الهواء فيقع على يده. وفي بعض الآثار أن من علاماته أن يخسف بالقمر أول ليلة من رمضان، والشمس في النصف منه . وورد أن من علامات خروجه أن يخسف بقرية بالشام يقال لها (حرستا)، ومن علاماته خروج جماعات من الخوارج قبل ظهوره يترأس فرقة منها رجل يقال له (السفياني)، وفرقة يترأسها رجل يقال له: (الأبقع)، يخرج من يقال له (الشفياني)، وفرقة يترأسها رجل يقال له (الأصهب)، يخرج من بلاد الجزيرة، مصر، وفرقة يترأسها رجل يقال له (المطلم والجور والقتل فتكثر بسبب ذلك الفتن حتى يعم الهرج والمرج والظلم والجور والقتل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان، رقم (٤٨) ومسلم أيضًا في كتاب الإيهان، رقم (٦٤).

وغير ذلك من الفتن. وهذا شيء والحمد لله لم يحصل في هذه البلاد فنرى ويرى غيرنا أن هذه البلاد امتازت بالأمن والطمأنينة وتحكيم الشريعة، وإقامة الحدود الشرعية، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وتعظيم شعائر الدين، وهي كما هو معلوم للجميع مأوى لكل من اضطهد في دين من جميع الأقطار الإسلامية والعربية، فكيف يسوغ لأحد أن يخرج على ولاة الأمور فيها، ويعمل هذه الأعمال في الحرم الآمن، الذي يقول الله فيه: ﴿وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] والمعنى: من دخله فأمنوه، أي: لا تخيفوه، ولا تزعجوه . وأي إزعاج أعظم من إدخال السلاح، وإطلاق النار فيه، وتقتيل الأبرياء الآمنين.

إن المهدي الموعود به آخر الزمان يعظم شعائر الله، ولا يهتك محارم الله. لقد جاء وصفه في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة الله قال: «يبايع المهدي بين الركن والمقام، لا يوقظ نائيًا، ولا يهريق دمًا » (أ. أين هذا الموصف من وصف هذا المهدي المزعوم، الذي أزعج النائمين والمستيقظين، وسفك الدماء!! يا ليت هذه العملية كانت في تطهير المسجد الأقصى من أيدي اليهود الكفرة الفجرة!! يا ليتها لم تكن على المسلمين في أشرف مكان، وفي شهر من أشرف الأزمان!!.

عباد الله: إن هذه الفتنة التي مرت قبل أيام استغلها بعض من فسدت تصوراتهم، ورقت أديانهم، ونقصت عقولهم، وضعفت بصائرهم، فربها تشاءم بعضهم من طلاب العلم، ومن المتمسكين بالسنة، المحافظين على

رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳۱۲).

الاقتداء برسول الإسلام الله من إعفاء اللحية، وقص الشارب، أو بأن يحمل معه مصحفًا، أو كتب علم. فلقد سمعنا وبلغناء ن بعض الناس كلمات تدل على التأفف من هذا الصنف.

وهذا في الحقيقة نوع من أنواع النفاق، يكشفه صاحبه للناس علنًا؛ لأنه وجد متنفسًا بزعمه، حيث إن تلك الطائفة الباغية كان بعض أفرادها معفين للحاهم، فظن لجهله أو لسوء طويته أن كل بيضاء شحمة، وكل سوداء فحمة. ويرى الورم ويحسبه شحيًا، واختلط عليه الصواب بالخطأ؛ لضعف بصيرته، وقلة فقهه. وإن الذي يتكلم به بعض الكارهين للسنة، المتصفين بمخالفة هدي الرسول ﷺ شيء ظهر على فلتات ألسنتهم لما يضمرونه من كراهية للمتمسكين بالسنة، فعندما وقعت هذه الفتنة نجم نفاق بعضهم، وسنحت لهم الفرصة في التنفيس عما تكنه ضمائرهم، ويجول في خواطرهم . وإن هذا نوع من أنواع النفاق يخشى على صاحبه من الزيغ والهلاك .وقديمًا كان المنافقون على عهده ﷺ يستهزئون برسول الله ﷺ وأصحابه، كما قال قائلهم: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله ﷺ وأصحابه القراء، فأنزل الله ﷺ قوله: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلُ أَبِأَلِلَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِ ، وَنَ ١٠ اللَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِ ، وَنَ اللَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِ ، وَنَ اللَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ قَلْمَ اللَّهِ وَمَا يَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ قَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِّمِينَ ﴾ [التوبة:٦٥-٦٦].

فاحذروا عباد الله أن تنالكم هذه الآية الكريمة، وحاذروا من إطلاق ألسنتكم، والاستهزاء بالمتمسكين بالسنة، فكم متكلم بكلمة أوجبت له

النار والعار، وسخط الجبار، كما جاء في الحديث الصحيح: « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه » ('').

فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم فإن أخطار اللسان عظيمة، وعواقبه وخيمة، وقد قال ﷺ: « وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » ''.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيهًا لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، رقم (٢٣١٩) ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن، رقم (٣٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الإيهان رقم (٢٦١٦) ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن رقم (٣٩٧٣).

محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوه حق تقاته، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، إن حبل الله المتين هو هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم، وسنة نبيه الكريم، ودينه القويم.

واعلموا أن أوجب الواجبات هو إفراده سبحانه بالعبادة يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِعْنُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وإن العبادة هي ما أمر الله بها أو أمر بها رسوله ﷺ، واحذروا من مخالفة هديه العبادة هي ما أمر الله بها أو أمر بها رسوله ﷺ، وسط خيار بين الغالي والجافي، فإن هديه خير الهدى، وإن هديه هدي وسط خيار بين الغالي والجافي، فلقد جفا قوم حتى خرجوا عن هديه، وسلكوا الطرق المنحرفة وتحللوا من فلقد جفا قوم حتى خرجوا عن هديه، وسلكوا الطرق المنحرفة وتحللوا من الأخلاق الفاضلة واكتفوا من الإسلام بالاسم، وما تغني الأسماء عن الحقائق، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.

وإن قومًا غلوا في دين الله، وتجاوزوا الحد المشروع، حتى أوجبوا على أنفسهم وعلى الناس واجبات لم يوجبها الله على عباده، وحتى جعلوا من السنن واجبات، وجعلوا من صغائر الذنوب كبائر، وكفروا المسلمين، وفسقوهم بأشياء لا توجب ذلك، حتى غلوا في دين الله، وتشبهوا بأهل الكتاب، وقد حذرنا الله من ذلك، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا لَعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقّ ﴾ [النساء:١٧١] وقال سبحانه: ﴿ قُلُ يَتَأَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَعَلَّمُوا فِي دِينِكُمْ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَعَلَّمُوا فِي دِينِكُمْ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا سبحانه: ﴿ قُلُ يَتَأَهَّلُ ٱلۡحَقّ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

تَتَبِعُوا أَهْواَءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَاءِ السَّكِيلِ ﴾ [المائدة:٧٧] وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم أو تتشبه بهم.

وإنا نحمد الله أن قضى على هذه الفتنة في مهدها، فنشكر الله وحده على ما قدر ولطف، ثم نشكر لولاة الأمور الذين عالجوا هذه القضية، حتى حصل المقصود من القضاء على هذه الطائفة، مع الحفاظ على حرمات الله وبيته المطهر وأرواح الحجاج والآمنين، وإنا نبتهل إلى الله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يحفظ ولاة الأمور، ويوفقهم لهداه، ويجعل عملهم في رضاه، وأن يكفيهم كل سوء ومحنة، وأن يتغمد الشهداء -شهداء بيت الله- بواسع رحمته، ويكفر عنهم سيئاتهم، ويرفع درجاتهم، ولا يفتنا بعدهم.

فاتقوا الله عباد الله، وخذوا حذركم من مضلات الفتن، وتعوذوا بالله منها، فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ، «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » «فامتثلوا أمر نبيكم، وليكن المسلم بصيرًا بدينه، متمسكًا بكتاب ربه، وهدي نبيه، وليكن ثابتًا لا تهزه الرياح والعواصف، ولا يجري خلف كل داع ما لم يتحقق ما هو عليه، ويعرضه على كتاب الله، وسنة رسوله، وسيرة الصحابة الكرام، وسلف هذه الأمة الذين فهموا عن الله مراده، ووضحوا ما اشتبه على غيرهم، فإنهم أهل البصيرة النافذة، والعقيدة الراسخة، أولئك هم الراسخون في العلم، ولقد قال أمير المؤمنين على الله على الناس ثلاثة فعالم رباني، ومتعلم على سبيل قال أمير المؤمنين على الله الناس ثلاثة فعالم رباني، ومتعلم على سبيل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم (٢٨٦٧).

نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق » فحذار عباد الله أن تكونوا من هذا الصنف الثالث، الذين هم همج رعاع، فتكونوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُدِدِ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥].



#### فوائد الصلاة ومنافعها

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأبان لنا الشرائع والأحكام، ورتب عليها جزيل الفضل والإنعام، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العام.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى دار السلام . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه البررة الكرام.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، اتقوه بفعل المأمور، وترك المحظور، واعلموا عباد الله أن الله على شرع لنا أحكام الدين، وأبان لنا سبيل المهتدين، ليتم علينا نعمه في الدنيا والآخرة، أوضح لنا ما يقربنا إليه، وأبان لنا سبيل الوصول إلى مرضاته، وإلى جنته، ألا وإن من أفضل العبادات التي أمرنا الله بها بعد توحيده هي هذه العبادة العظيمة، هي هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد ودينه، ما دام قائمًا بها فهو المسلم؛ لأنه أقام عهاد الدين، وأتى بركنه العظيم، وبالمحافظة عليها خالف أصحاب الجحيم، وسلك طريق عباد الله المؤمنين.

إن الأدلة على وجوبها، وعلى فضلها، وعلى علو مرتبتها في الدين معلوم ولله الحمد بالضرورة من دين الإسلام عند كل مسلم، وإنها الغرض

هنا بيان شيء مما اشتملت عليه من الفضائل والمصالح الدينية والدنيوية، ومن المنافع العقلية والبدنية، ومن الفوائد الروحية والمادية.

إن هذه العبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وحده، وامتلاء القلب من الإيهان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية، ونعيمه الدائم، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة، إن الصلاة هي غذاء وسقي لشجرة الإيهان، فهي تثبت الإيهان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيهان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر وأسبابه. يقول سبحانه: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِىَ إِلِيّكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِعِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَيْكِمُ ٱللّهِ أَكْبَرُ اللهِ والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا، وأجل وأكمل.

إن من فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه وتسهيل أموره وتيسيرها يقول سبحانه: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ﴾ [البقرة: ٤٥] أي: على كل الأمور.

أما عونها على المصالح الدينية؛ فإن العبد إذا داوم على الصلاة، وحافظ عليها، قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب، ورجاء للثواب، وهي تذهب أو تضعف داعيته للمعصية، وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظًا على الصلاة، فروضها ونوافلها، إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله، ولهذا كانت الصلاة عنوانًا على الفلاح، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ

أُللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَأَلْيُومِ ٱلْآخِرِ التوبة: ١٨] والمراد بالآية عمارتها بالصلاة والطاعات والقربات، وقد قال ﷺ: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان » "، فإن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق، وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله، وأعماله، وجميع ما يتصل به، ويباشره.

ومن فضائل الصلاة أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد في آخرته، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن: « أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد افلح وأنجح » ".

وإن من فوائدها: خمس خصال هي خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي لا يتم إلا بها، وهي من أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السموات، وزيادة الإيهان في القلب ونوره.

وإن من فوائدها: ما شرعه الله للصلوات الخمس والجمعة والعيد من هذا الاجتهاع، الذي يحصل بسببه التنافس في الخيرات، والتنشيط عليها، والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم بالقول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض، ولما يحصل في هذا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، رقم (٣٠٩٣)، وابن ماجة في كتاب المساجد والجهاعات، رقم (٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، رقم (٨٦٤)، والترمذي في كتاب الصلاة، رقم (١٣).

الاجتماع من التواصل والتواد بين المسلمين، وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين من المحافظين منهم والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بهذا الاجتماع، وكثرة الخطا إلى المساجد، وما يتبع ذلك من نوافل الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والتعلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإرشاد والتوجيه.

كما أن للصلاة فوائد طبية بدنية، وهي من الفوائد التابعة لغيرها، وهو ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي، والذهاب، والمجيء، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة، كل هذه الحركات نفعها للبدن محسوس معلوم لدى جميع الناس.

أما فوائدها المعنوية العاجلة فمعلوم أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم هو حضور القلب بين يدي الله، ومناجاته بكلامه، وذكره، والثناء عليه، ودعاؤه، والتضرع إليه، ورجاء ثوابه، وهذا مما ينير القلب، ويشرح الصدر، ويدخل على النفس السرور والفرح والاستبشار بطاعته لربه، ورجاء ما عنده.

ومعلوم عند كل أحد أن السعي في راحة القلب وسكونه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة، الدافعة للأمراض، المخففة للآلام، وذلك مجرب معلوم، وفي الحديث الصحيح عن النبي أنه قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ

انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » (''.

فعبادة هذه بعض فوائدها ينبغي المحافظة عليها بكل فرح واستبشار، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٨]، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْماً لَا نَسْتَلُكَ رِزْقاً فَخُنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾ [طه:١٣٢].

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على أوامر ربكم تفلحوا، ولاسيها هذه العبادة العظيمة، هذه الصلاة التي جعلها الله سببًا للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التهجد، رقم (١١٤٣).

خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢] ولقد كان ﷺ إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة.

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله شيئًا من فوائد الصلاة العامة، فقال: إن الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذي، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، ومبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن، وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلى منهما أقل، وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة، ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة، وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عَلَى، وعلى قدر صلة العبد بربه عَلَىٰ تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عَلَا، والعافية والصحة والغنيمة والغني والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه، ومسارعة إليه. أ.هـ كلامه رحمه الله.

فحافظوا رحمكم الله على صلاتكم باستكمال شروطها وأركانها وخشوعها، تنالوا من ربكم خيري الدنيا والآخرة.



#### الدعوة إلى الله

الحمد لله العلي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، له ملك السموات والأرض وما بينها وما تحت الثرى، على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وقد وسع كل شيء رحمة وعليًا، أحمده سبحانه وبحمده يلهج من في الأرض والسهاء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى كلمة التقوى، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، أئمة العلم والهدى.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، وتدبروا كتاب ربكم، فإنه الهادي إلى الصراط المستقيم، والمنذر من العذاب الأليم، إنه يدعو إلى ما يقرب من جنات النعيم، ويحذر مما يكون سببًا لدخول دار الجحيم.

وإن مما دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله الله الدعوة إلى الله، الدعوة إلى سلوك سبيل المؤمنين، والتحذير من الانخراط في سلك الجاهلين الغافلين، يقول الله خاطبًا نبيه الكريم الله : ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨]، فقد بين جل جلاله في هذه الآية الكريمة طريقه إلى الله ورسمها لنا بأوضح

دلالة، وأوجز عبارة، إنها دعوة إلى الله على بصيرة، أي علم ويقين من الله فيها يدعو إليه الداعي، لا على ظن وتخمين أو تقليد لغيره بدون علم يستضىء به، إن هذه الدعوة التي أمر الله بها هي طريقة رسول رب العالمين وهديه الذي يتمشى عليه، ويرسمه لأصحابه، يرسمه ﷺ بأفعاله وبأقواله وحركاته وسكناته، فلذلك كان صفوة الأمة بعد نبيهم ﷺ أصحابه الكرام الذين سلكوا مسلكه، وساروا على منهجه، يدعون إلى الله على علم وبصيرة، يدعون إلى الله بأفعالهم وبأقوالهم، وربها كانت الدعوة بأفعالهم أكثر من أقوالهم، وبصفاتهم أبلغ من مواعظهم وكلامهم، ما أقل كلامهم، وما أكثر أفعالهم، يفعلون المعروف قبل الأمر به، ويبتعدون عن المنكر قبل النهي عنه، اعتمدوا على تعليم الناس بالأعمال قبل الاعتماد على الأقوال، كانوا من ورعهم يتدارؤن الفتوى، كل منهم يدفعها إلى صاحبه، ويرى أنه غير أهل لها مع سعة علمهم، وجلالة قدرهم، وعظم ورعهم، كل هذا بعدًا عن الشهوة، وفرارًا من ثناء الناس عليهم، وخشية من القول على الله بلا علم.

أين نحن منهم اليوم؟! لقد كثرت منا الأقوال، وقلت الأعمال. لقد حذرنا على غاية التحذير بمن يعظون الناس وتخالف أقوالهم أفعالهم، يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه، فقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد على قال: سمعت رسول الله على يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها، كما يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف ولا آتيه، بالمعروف ولا آتيه، بالمعروف ولا آتيه،

وأنهى عن المنكر وآتيه » (''.

إنه لخطر عظيم على من يقول ولا يفعل ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣].

لقد سلك الرعيل الأول من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان مسلك أنبياء الله ورسوله، يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله بالتي هي أحسن، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أعطاهم الله الحكمة في الدعوة، وفي الأمر والنهي. لقد كانوا في صفاتهم كها قال الله على: ﴿ يُوَيِّ لَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أولئك هم الرجال الكُمَّل، وعليهم المعول، وهم القدوة في كل زمان ومكان، عملوا بالحكمة في التعليم والتوجيه، يعلمون طلابهم صغار المسائل قبل كبارها، وواضحها قبل مشكلها، بحسب فهم الطالب وقدرته على استيعاب ما يلقى إليه بعبارة سهلة واضحة مختصرة، وعملوا بالحكمة في نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحسب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، رقم (٣٢٦٧)،ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٨٩).

ملاءمة الوقت والحال المناسبة للمنصوح أو المأمور، يستعملون الرفق، والكلمات الطيبة التي لا تنفر ولا تجرح الشعور، في رفق وتأن، كما قال بعض السلف: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عليمًا فيها يأمر، عليمًا فيها ينهى، رفيقًا فيها يأمر، رفيقًا فيها ينهى، رفيقًا فيها يأمر، رفيقًا فيها ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه.

ولقد رسم لنا القرآن الكريم صفة الدعوة إلى الله حينها ذكر سبحانه قصة موسى مع فرعون، فإن فرعون كان أعتى أهل الأرض، يقول لقومه: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَغَلَى ﴾ [النازعات:٢٤]، ويقول: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا اللّهُ لَم اللّهُ عَيْرِف ﴾ [القصص:٣٨]، فلما بعث الله له موسى ما عَلِمتُ لَكُمُ مِنْ إِلَه عِنْ إِلَه عَيْرِف ﴾ [القصص:٣٨]، فلما بعث الله له موسى وأخاه هارون، قال الله لهما: ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُم طَعَى آنَ فَقُولًا لَهُم قَولًا لَيْنَا لَكُم اللّه وَلا الله الله الله لهما: ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُم طَعَى آنَ فَقُولًا لَهُم وَلا اللّه وبين أن لَمَّا لَهُم أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه:٣٤-٤٤] فأمرهما سبحانه بالقول اللين، وبين أن لَمَّا أَدْعى للقبول وأسهل إلى الانقياد للحق، وأبعد عن النفور، وهذا تنبيه لكل داع إلى الله أن يسلك هذا المسلك في دعوته، وهكذا كانت دعوته الله وتعليمه وإرشاده للناس، وربها احتاج الأمر في بعض الحالات إلى القوة والردع عند التهادي في الطغيان والوقوف في وجه الحق، والدعوة إلى الله، فلكل مقام ما يناسبه.

ولكن من الضرر الكبير البداءة بالعنف والشدة؛ لأن فيها تنفيرًا عن قبول الحق، بل فيها التنفير عن سماع أقوال صاحب الحق والداعي إلى الله، فالشدة والعنف لا تستعمل إلا عند الضرورة، وبقدر الحاجة فقط، ثم إن على الداعي إلى الله أن يُوطِّن نفسه على تحمل ما يلقاه في سبيل دعوته، وأن يتدرع بالصبر فيما يقابل به من بعض السفهاء، وأن يعفو ويصفح عمن يتدرع بالصبر فيما يقابل به من بعض السفهاء، وأن يعفو ويصفح عمن

أساء إليه بعزم صادق ونية صالحة، وتأس بأولي العزم من المرسلين، وأتباعهم فقد قال على حينها اشتد أذى قومه له موطنًا نفسه على الصبر: «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» "متثلًا أمر ربه سبحانه بقوله: ﴿ فَأَصَبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فصلاة الله وسلامه على سيد الداعين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ وَكَا السَّيِّعَةُ اللهُ السَّيِّعَةُ اللهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَلِي حَمِيمُ ﴿ فَ وَمَا يُلَقَّنُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّعِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت:٣٦-٣٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، أحمده سبحانه وأشكره على فضله الجسيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الخلق العظيم، والهدى القويم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم (٣٤٠٥).

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمركم الله بها، واتبعوا تعاليم نبيكم محمد ﷺ والزموا هديه وطريقه في الدعوة إلى الله بأقواله وأفعاله وتوجيهاته، فلقد حث ﷺ على استعمال الرفق في جميع الأمور الدين والدنيا، يقول ﷺ: « ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه» (" ويقول ﷺ: « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف » (" فاعملوا بتوجيهاته واتصفوا بها في جميع أموركم واحذروا من التكلف أو الدخول في أمور لا تعنيكم، فقد قال عنيه » (" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (").

وإن من التكلف أن يقحم بعض الناس نفسه، ويتصدى للأمر والنهي وهو لا يعرف حكم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، فإنه يحصل بسبب ذلك خلل في الدين واستخفاف بالعلم وأهله، وكم تظاهر بعض الناس بالوعظ والإرشاد وهو لا يحسن ذلك، وإنها يتصيد بعض المقالات من بعض العلهاء وهو لا يدري مأخذها ولا يوقعها موقعها، وكم تطاول بعض الجاهلين ممن قل علمهم وأحبوا الشهرة، فأنكروا أمورًا لا توجب الإنكار، وربها تكلموا في أعراض الناس لتركهم شيئًا من الأمور المستحبة التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وربها كان استحبابها عند بعض العلهاء دون بعض، فربها وقعوا في الغيبة التي هي من كبائر الذنوب من أجل أمور غير واجبة، وهذا لقلة العلم، وغلبة الجهل، ونتج عن ذلك عداوة في الدين،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد، رقم (٢٣١٨)، وابن ماجة في كتاب الفتن، رقم (٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٩٣).

وتفرق واختلاف وتخطئة للعلماء وربها تطاول بعض السفهاء فتناول بعض الأثمة رحمهم الله بالتنقص أو التخطئة، وكل هذا سببه قلة العلم وحب الشهرة، فاتقوا الله عباد الله واتبعوا هدي من سلف من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان.



#### إخلاص العمل لله وحده

الحمد لله الذي خلق الخلائق فأبدع ما صنع، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع، له الخلق والأمر وهو الحكيم الخبير، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه وجزيل إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، وإمام المتقين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، وآلائه المتوافرة المتكاثرة، فإن الشكر قيد للنعم، واستجلاب للمزيد من المنن، وسبب لدفع البلاء والنقم، وإن أعظم نعمة وأكبر منة علينا ما هدانا الله إليه من نعمة هذا الدين الحنيف،وهذه الشريعة المباركة، التي بعث الله بها خاتم رسله، رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، سيد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، وقد أكمل سبحانه لنا هذا الدين، وأتم به علينا النعمة ورضيه لنا دينًا.

إن دين الإسلام هو الدين الحق، ﴿ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَقَ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِي الْمَاسُ دين الإسلام هو توحيد رب المحالين، وإفراده بالعبودية وحده لا شريك له، وتعلق القلوب به سبحانه العالمين، وإفراده بالعبودية وحده لا شريك له،

دون من سواه، ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَ أَحَدُا﴾ [الكهف:١١٠].

لقد خلق الله الخلق إنسهم وجنهم لعبادته وحده، يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] ومعنى يعبدون أي: يوحدون والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، فلا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا التجاء إلا إليه، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به، ولا اعتماد ولا توكل إلا عليه، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٥] إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم نوع من أنواع الشرك بالله؛ لأن الدعاء هو العبادة، كما أخبر المعصوم ﷺ ". فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله كما قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦] أي من المشركين، كما قال سبحانه: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقان:١٣] ولما قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت، قال له رسول الله ﷺ: «أجعلتني لله ندًا، بل ما شاء الله وحده"". فالله سبحانه أمر بدعائه وحده، فقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر:٦٠] فقصر الدعاء عليه وحده، وسماه عبادة بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] وأخبر سبحانه أنَّ كل من دُعى من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لأحد نفعًا ولا ضرًا، وأنه لا يسمع دعاء من دعاه، ولو سمع ما استطاع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة برقم (١٤٧٩)، وابن ماجة في كتاب الدعاء برقم (٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١/ ٢١٤).

إن أهم واجبات الدين بعد تحقيق التوحيد لله وحده هي هذه الصلاة التي هي صلةٌ بين العبد وبين ربه، وهي عماد الدين يقول عليه الصلاة والسلام: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » "، ثم يليها الزكاة التي هي قرينة الصلاة، ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ عُنفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّعَةِ ﴾ [البينة:٥].

وإن الصيام ركن من أركان ديننا، وقد خصه الله بمزيد من الأجر والثواب، كما في الحديث القدسي: « الصوم لي وأنا أجزي به » (").

وإن حج هذا البيت العتيق ركن من أركان دين الإسلام، أمر الله به، وكتبه على عباده المؤمنين لما لهم وكتبه على كل مسلم مستطيع إليه سبيلا، أوجبه على عباده المؤمنين لما لهم فيه من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة، وكل ركن من أركان ديننا الحنيف له من الحكم العظيمة مالا يحصيه خطيب ببيانه، ولا كاتب ببنانه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان رقم (٢٦٢١)، والنسائي في كتاب الصلاة رقم (٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصوم (١٨٩٤)،ومسلم في الصيام برقم (١١٥١).

فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وتوجب له الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، لما تشتمل عليه من الدعاء، والالتجاء إليه سبحانه بطلب الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم، الذي لا يضل سالكه، تعصمه من الزلل، وتوصله إلى أسمى الغايات، ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت:٤٥].

وإن الزكاة إصلاح للنفوس وتزكية لها، وتهذيب للأخلاق وتطهير لها، ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا ﴾ [التوبة:١٠٣].

وإن في الصوم ترويضًا للنفوس والأبدان، وتعويدًا لها على الصبر والتحمل، وتسموا به عن درجة البهائم والحيوانات.

أما الحج فقد شرعه الله لمنافع عديدة، ومصالح مشتركة، تتجدد كل عام، مصالح دين ودنيا، زيادة على ما يشتمل عليه من هذه المناسك التي هي مظهر من مظاهر التعبد لله، والاستسلام له، والامتثال لأوامره وتعاليمه، سواء منها ما عقلت حكمته، أو مما لا تدركها عقولنا القاصرة . إن فيها رمزًا للحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، إمام الحنفاء، الذي أمرنا باتباع أثره، والاقتداء به، الذي تبرأ من جميع المعبودين سوى الله وحده ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِنَا نَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مُسَيَمٌ دِينِ ﴾ [الزخرف:٢٦-٢٧].

إن في الحج اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا، في مكان واحد، في زي واحد، قبلتهم واحدة، ورسولهم واحد، متجهين بأرواحهم وأشباحهم إلى رب واحد، يرجون فضله وإحسانه، ويؤملون رفده ورضوانه.

عندما ينظر المسلم في هذه المواقف الشريفة وهذه المشاعر المقدسة،

فينظر أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شهاله يرى أخاه العربي، وأخاه الأعجمي، بمختلف ألوانهم ولغاتهم، وتعدد لهجاتهم، واختلاف أوطانهم، جمعهم في هذه المواقف الشريفة دينهم ووحدتهم، عندها يتذكر المسلم فائدة التضامن، والتكاتف، والاتحاد ضد كل من يريد أن يفرق صفوف المسلمين، ويشتت وحدتهم، أو يتدخل بينهم بالتحريش وإثارة الفتن، وتفريق كلمتهم، ووحدتهم الإسلامية وأخوتهم الإيانية، التي عقدها الله بينهم في محكم كتابه، وعقدها رسوله وصحيح سنته.

فتمسكوا عباد الله بكتاب ربكم، وسنة نبيكم، تفلحوا، وتسعدوا في دينكم ودنياكم.

إن المسلمين إذا لم يتمسكوا بحقيقة دينهم وصحيح عقيدتهم ويجتمعوا على الحق، فإن الباطل سيفرقهم، وإذا لم يتضامنوا على جمع كلمتهم ونصر دينهم، فإن أعداءهم سيتكالبون عليهم، مستغلين تفرقهم، ويتداعون عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما ورد بذلك الحديث الصحيح. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم، وأصلحوا ذات بينكم، والا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللهَ حَقَ ثُقَائِدِهِ وَلا تَعَرَّفُوا اللهَ عَبْد الله وَعَمِيمُوا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا الله عمران:١٠٢-١٠٣].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



## الخوف من الرياء

الحمد لله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَيِّكَ مِن مِّمْقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَيِّكَ مِن مِّمْقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] أحمده سبحانه على نعمه، وهو للحمد أهل، وأشكره على إحسانه، فهو المحسن المتفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله عمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم في سره وعلنه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه هي الزاد الذي لا يفنى، وهي الموصلة إلى الله، وهي التي تقي مصارع السوء في الدنيا والآخرة.

عباد الله: إن إخلاص العمل من أوجب الواجبات، ومن أبر الطاعات، وهو أساس لكل عمل صالح إذا خلا العمل من الإخلاص، فلا قيمة له ولا ثواب له في الدنيا والآخرة، بل إن عدم الإخلاص داخل في مسمى الشرك، بل هو محبط للعمل، كما جاء في الحديث القدسي: « يقول

الله عَلَىٰ : من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » "، ولقد حذر منه سبحانه في محكم كتابه، مخاطبًا نبيه محمدًا وهو خطاب لأمته ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَنْسِرِينَ (الزمر: ٢٥-٦٦].

وإن الشرك على نوعين: شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أن يصرف العبد لغير الله نوعًا من أنواع العبادة الواجبة لله وحده.

وهناك نوع آخر من الشرك، وهو الشرك الخفي، الذي هو أخطر ما يكون على الأمة، وهو الرياء، وإن كان قليله لا يخرج من الملة، ولكن ما أعظم خطره، وما أخوفه على الصالحين، كما قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال»؟ قالوا: بلى، قال: « الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي، فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل » ".

إِن هذا هو الرياء الذي خافه على أمته، بل خافه على الصالحين؛ لأنه على أصحابه، وقد قال الله على أمته، بل خافه على الصالحين؛ لأنه على خاطب به أصحابه، وقد قال الله عَلَىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّشُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْ مَا لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَرَحِدُ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآء رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيَحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٠) وابن ماجة في كتاب الزهد رقم (٤٢٠٤).

رَبِّهِ أَحَدُا ﴾ [الكهف:١١٠].

فالعمل الصالح هو ما شرعه الله في كتابه، ورسوله ﷺ في سنته، ومن شرطه أن يكون خالصًا لوجه الله الكريم، لا رياء فيه، ولا سمعة.

ولما جاء رجل إلى عبادة بن الصامت شه فقال: أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلًا يصلي، يبتغي وجه الله، ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله، ويحب أن يُحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله، ويحب أن يُحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله، ويحب أن يُحمد، فقال له عبادة شه : « ليس له شيء، إن الله يعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك، فهو له كله، لا حاجة لي فيه».

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي على يرويه عن ربه كلك أنه قال: « أنا خير الشركاء، فمن عمل عملًا أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك » (").

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله على قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر ، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: « الرياء، يقول الله على له م يوم القيامة إذا جزى الناس أعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءًا » ".

وروى أبو يعلى عن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : « من

رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه احمد في مسنده (٥/ ٤٢٨).

أحسن الصلاة حين يراه الناس، وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عَلَى "'.

عباد الله: إن الإخلاص سر عظيم، يقذفه الله في قلوب من اصطفى من عباده، ليقودهم به إلى جلائل الأعمال، ويجببهم في أحسن الفعال، يبعث فيهم الهمم العالية، والعزيمة الصادقة، والإرادة القوية، ويربي فيهم روحًا طيبة طاهرة، وضميرًا سليمًا حيًا، فهو الذي يبرئ العمل من العيوب، ويخلصه من المساوئ والذنوب، وهو عماد الأعمال، وسر النجاح، فما نهضت أمة من الأمم إلا على أساس الإخلاص، الذي يملك قلوبها، فيوحد صفوفها، ويجمع كلمتها، ويكسبها سدادًا في العمل وإحكامًا، ويورثها نصرًا على الأمم ونجاحًا.

أما عدم الإخلاص والاتصاف بالرياء فهو سبب لحرمان أصحابه من النجاح العملي في أمور دينهم ودنياهم، لأنه مبني على الخداع والمراوغة، ومخالف ظاهره لباطنه، فهو ﴿كُسُرُكِم بِقِيعَة يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّة إِذَا جَاءَهُۥ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهَ عِندَهُ، فَوَقَّ للهُ حِسَابُهُۥ وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ جَاءَهُۥ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهَ عِندَهُ، فَوَقَى للهُ حِسَابُهُۥ وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [النور:٣٩].

نعم إن الله يحاسب عباده يوم القيامة على حسب نياتهم وإخلاصهم في أعمالهم، فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله فاتي به، فعرفه نعمه، عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به، فعرفه نعمه،

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده (٩/ ٥٤) برقم (١٥١) من مسند عبد الله بن مسعود.

فعرفها،قال: في عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت، لأن يقال جري، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فيا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، حتى ألقي به في النار. ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتي به، فعرفه نعمه، فعرفها، فقال: فيا عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فق قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، حتى ألقي في النار » الحديث رواه الإمام مسلم".

وجاء في بعض الروايات أن النبي ﷺ قال: « يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم الناريوم القيامة » .

عباد الله: إن الموفق هو الذي يعمل العمل خالصًا لوجه الله، لا لأجل الخلق ولا لأجل النفس، وإلا دخل عليه شيء من محبة الثناء أو تشوق إلى حظ من حظوظ الدنيا. إنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخفاء أعماله الصالحة من النوافل؛ لأن الجزاء عند من يعلم السرائر لا إله إلا هو لكن إذا ترجحت مصلحة إظهار العمل على إخفائه لغرض صحيح، كأن يحصل الاقتداء به في الصدقات أو الزكوات، ويبادر الناس إلى التأسي والاقتداء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة برقم (١٠٩٥).

به، فقد قال الله عَلَىٰ : ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا الله عَلَىٰ وَإِن تُخْفُوها وَتُوْتُوها الله عَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وعن أنس عن رسول الله على قال: « من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض » رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ".

قال بعض السلف: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عمله عليه فلا غنى للعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره، لا سيما وقد وصف الرياء بالخفا، ففي الحديث أنه أخفى من دبيب النمل"، فها خفي لا يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفته حين يعرض، فبالخوف والحذر يتفقد العبد الرياء، وبمعرفته ببصيرته حين يعرض له، فيبتعد العبد عن التصنع للمخلوق، أو اكتساب محمدة عن الناس، أو محبة مدح من الحلق، أو معنى من المعاني، سوى التقرب إلى الله، وليتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة ﴿ يَوْمَ بُبُلَى السَّرَايِرُ ﴿ فَا لَهُمْ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق:٩-١٠] الله يوم القيامة ﴿ يَوْمَ بُبُلَى السَّرَايِرُ ﴿ فَا لَهُ مِن صَفَات أهل النفاق، الذين ذكرهم الله وليحذر المؤمن أن يتصف بصفة من صفات أهل النفاق، الذين ذكرهم الله وليحذر المؤمن أن يتصف بصفة من صفات أهل النفاق، الذين ذكرهم الله قامُوا كُسَالَى يُراءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

أعاذنا الله وإياكم من الرياء والنفاق، ومن سيء الأعمال والأخلاق، ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في مستدركه (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده ٤٠٣/٤.

وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي هو أعظم المنن، وأمرنا بإخلاص العمل له في السر والعلن، أحمده سبحانه على إحسانه العام، وأشكره على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واسلكوا سبيل عباده الصالحين، الذين يعبدونه على بصيرة، وعلم، وصراط مستقيم، وإخلاص لله في أعالهم وأقوالهم، واحذروا عباد الله من الرياء والسمعة فيها تقومون به من صالح الأعمال، فإن النبي على قد حذر من ذلك غاية التحذير، كها جاء في حديث معاذ بن جبل على قال: قال رسول الله الله الله الله الله به، ومن يرائي يرائي الله به "قال الإمام الخطابي رحمه الله: أي من عمل عملاً على غير إخلاص إنها يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه، فيبدوا عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك، وقد قال بعض المفسرين على قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمُ مِن اللهُ يَكُونُوا يُعَتَسِبُونَ ﴾ بعض المفسرين على قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمُ مِن اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يُعَتَسِبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقائق (١١/ ٣٣٥) برقم (٦٤٩٩).

[الزمر:٤٧]: كانوا قد عملوا أعمالًا كانوا يرونها في الدنيا حسنات، بدت لهم يوم القيامة سيئات.

وقال الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- على هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله : للمرائي علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى عليه، وينقص إذا ذم به.

وقال بعض السلف: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب.

عباد الله: إن الرياء أمره عظيم، وخطره جسيم، وإن من مظاهره أن بعض الناس يتحدث عن أعماله الصالحة عند الآخرين، من صلاة وصدقة وصيام، وربها ذكر كم حجة حجها، وكم عمرة اعتمرها، وهو لم يسأل عن ذلك، وربها ذكر مساعدته للناس بجاهه أو ماله، يريد بذلك المنزلة عند الناس، وأنه من المحسنين، وهذا غلط فاحش عظيم، وضرر عليه كبير، فها دام يعمل لله فها الداعي للتحدث بأعماله عند من لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، ولا يملكون موتًا، ولا حياة، ولا نشورًا.



#### البر بالوالدين

الحمد لله ذي الإنعام والإحسان، والفضل والجود والامتنان، أحمده سبحانه على نعمه المترادفة، وآلائه المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، وامتثلوا أوامر ربكم تفلحوا، واهتدوا بهدي نبيكم تربحوا، واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بعبادته وحده لا شريك له، وقد خلقكم من أجلها، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فالحكمة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي عبادته وحده، أي إفراده بالعبادة، فمن عبد مع الله إلما غيره، فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النِّينَ مِن قَبْلِكَ لَينَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكُ وَلَتَكُونَنَ مِن المُخْبُطَنَ عَن مَا الله وحده، ولا ركوع إلا لله، ولا ذل ولا خضوع، ولا دعاء، ولا نذر إلا له وحده، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به سبحانه، فحافظوا عباد الله على إخلاص العبادة لله وحده، وأدوا ما أمركم الله به من طاعته، واجتنبوا ما أمركم الله به من طاعته، واجتنبوا ما ناكم عنه.

وإن من أعظم ما أمركم الله به بعد أداء حقه سبحانه حقوق الوالدين، والبر بهما، والإحسان إليهما، والتلطف بهما، وإن من أعظم ما نهاكم عنه عقوقهما، وعدم احترامهما والتأفف من خدمتهما.

ولقد أمر سبحانه ببر الوالدين في عدة آيات من كتابه، وقرن حقها بأعظم الحقوق على الإطلاق، وهو حقه سبحانه، فقال رها : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَشْيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنا ﴾ [النساء:٣٦] وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الصّحِبرَ الْحَمَّىٰ أَوْ كَلَاهُمَا فَلا تَقُل لَمُمَا أَقِ وَلا نَهْرهُما وَقُل لَهُمَا فَوْلا كَريما الله مَا عَوْلا كَريما وَقُل لَهُمَا فَوْلا كَريما وَقُل لَهُمَا كَا رَبّيانِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٢-٢٤].

وهكذا في عدة آيات من القرآن الكريم يأمر سبحانه ببر الوالدين بعد الأمر بالقيام بحقه، وإخلاص العبادة له، اهتهامًا بحقهها، وبيانًا لعظيم قدرهما، ولا شك أن البر بالوالدين وطاعتهها من طاعة الله ، وعقوقهها ومعصيتهها من معصية الله ، ما لم يأمرا بمعصية في معصية الخالق.

إن البر بالوالدين وطاعتها والإحسان إليها دليل على الإيهان، وعلى حسن الوفاء، ومجازاة الإحسان بالإحسان، ودليل على كرم النفس وحسن الخلق، كما أن عقوقهما دليل على اللؤم وإنكار الجميل، وعدم الوفاء، وعدم مراعاة سابق الإحسان، وقد سبحانه: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] فكيف بمن قابل الإحسان بالإساءة، ولم يحسن إلى من أحسن إليه طول حياته، وفي حال العجز عن القيام بشيء من أموره وشؤون نفسه،

ويكفر نعمة والديه، وينكر الجميل منها عليه، فإن هذا ليس من شأن أهل الوفاء ولا من طبيعة العقلاء، ولا من أخلاق الكرماء، وإنها هو من صنيع اللؤماء، وذي الحاقة والجهالة، فكيف إذا كان ذلك معصية لله ومخالفة لأمره، وهو يقول على : ﴿ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].

ولقد وصى الناصح الأمين والنبي الكريم بي ببر الوالدين وحث عليه، ورغب فيه، وبَيَّنَ ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب الجسيم، وكذلك نهى عن عقوقها، وحذر منه، وبَيَّنَ ما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب دنيوي وأخروي، فقال في: « رضا الله في رضا الوالد، وسخطه في سخط الوالد » رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ".

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: أقبل رجل إلى رسول الله عنها فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، فقال رسول الله على: « فهل لك من والديك أحد حي ». قال: بل كلاهما حي، قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: « ارجع إلى والديك فأحسن صحبتها » رواه مسلم وغيره".

ولأبي داود قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ: فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما فأضحكهما، كما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في البر والصلة، برقم (۱۹۰۰) وصححه ابن حبان (۲۰۲٦) والحاكم (٤/ ١٥١- ١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٤٩).

أبكيتهما " ```.

فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بها أوجب الله عليكم من طاعته وعبادته، وامتثلوا أمره ببر الوالدين، والإحسان إليهها، والقيام بخدمتهها، ردًا للجميل، وشكرًا للإحسان، وأداء لطاعة الرحمن، فإن رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين.

أيها المسلم: إن كان والداك حيين أو أحدهما فاشكر الله على هذه النعمة التي مكنك الله من القيام ببرهما، ورد بعض معروفها عليك، ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كُمَا رَبِيكِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] وأحسن إليهما وبربهما، وأدخل السرور عليهما ما استطعت ليبارك الله لك في عمرك وولدك، ورزقك في دنياك، ولتحصل لك السعادة في أخراك، ولاسيما البر بالوالدة الحنون، والأم العطوف، فإن حقها آكد،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الجهاد رقم (٢٥٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۳/۲۲۲)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٥٥١).

والعطف عليها أوجب، وهي صاحبة الإحسان الكبير، والخدمة الطويلة، والشفقة العظيمة، كم سهرت الليالي الطوال من أجلك!! وكم أتعبت جسمها لراحتك!!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَّكَتُهُ الْمُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ الْمُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ، ثَلَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ الْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آنَ أَشَكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَلِحُ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَلِحُ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَكِكَ اللّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيّعَانِهِمْ فِي أَصَعَلِهِ الْفَيْدَ وَعَدَ الطّيدَقِ اللّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٥-١٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



# الأسرة المثالية وضدها

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومن علينا باتباع هدي خير الأنام، أحمده سبحانه على إنعامه، وأشكره على نواله وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ لِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] واشكروه على نعمه التي لا تحصى، وعلى مننه التي تترى، إن نعمه سبحانه على خلقه تتجدد بالغدو والرواح، ومننه تتكرر علينا بالمساء والصباح، فاعرفوا قدر هذه النعم، واشكروا المنعم، فإن الشكر سبب لبقائها، وإن كفران النعم سبب لزوالها، يقول سبحانه: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَانِ مَكُونَ اللّهُ وَلِهِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهِن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُمْ لَهُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُمْ لَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُن اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَوْلُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا لَال

عباد الله: إن الله على من عليكم بهذا الدين القويم، وهذا القرآن العظيم، وهذا النبي الكريم، فمن تمسك بدينه، واتبع كتاب ربه، وهدي نبيه، فقد وفق لطريق الهداية، وسبيل السلامة، وسعادة الدنيا والآخرة، إن سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا للمؤمن، إن غير المؤمن مهما أوتي من

صحة وعافية، ومهما توفر لديه من أسباب الغنى والرفاهية، ومهما نال من مركز أو جاه، فهو في نكد من عيشته، وفي قلق من مجتمعه، وفي اضطراب من مستقبله، وفي تسخط من مصائبه يقول على : ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن نِصَارِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه:١٢٤] هذه حال من لم يؤمن بالله.

أما المؤمن فإن له سعادة الدنيا والآخرة، فهو في دنياه في طمأنينة، مها كان وضعه؛ لأنه إن كان في صحة وغنى وأمن فهو قائم بشكرها، متواضع لربه، لا تحمله النعمة على الأشر والبطر، بل يرى نعمة الإسلام فوق كل نعمة، فرح بإيانه بربه ﴿ قُلْ بِفَصْبِلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِدُلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا نعمة، فرح بإيانه بربه ﴿ قُلْ بِفَصْبِلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِدُلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يعمة من العيش، أو في مصيبة من مصائب الدنيا التي لا يسلم منها مؤمن ولا غيره، فهو صابر محتسب، ملأ قلبه إيانه بربه أمنا، فهو في سرور بطاعة ربه وإيانه به، شرح صدره ما يرجوه من ثواب الله على صبره، وما أعده الله للصابرين في الدنيا والآخرة، فإذا تذكر ما أعده الله له هانت عليه كل مصيبة، وخف عليه كل بلاء؛ لأنه يعلم أن الدنيا زائلة، وأن الآخرة هي دار القرار، والله ﷺ غبرنا أن سعادة الدنيا والحياة الطيبة إنها هي للمؤمن الحقيقي، يقول سبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَبْلُهُمْ مِلْحَسْنِ مَا صَالَةُ وَلَنْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

عباد الله: إن التمسك بتعاليم ديننا وشريعتنا السمحة من أقوى أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن في البلاد، إن كثيرًا من المجتمعات الإسلامية اليوم تنكبت لتعاليم دينها، وقصرت في القيام بواجباتها الدينية،

فحصل عليها من الشقاء الدنيوي، والبؤس والتفرق بقدر بعدها من دينها، وحصل عليها من التفكك وتفرق الشمل بقدر ما تركت من تعاليم شريعتها الإسلامية.

لقد فشا في كثير من المجتمعات التي تتسمى بالإسلام التفكك الأسرى بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والزوج وزوجته؛ لأن الكل لم يتصفوا بتعاليم دينهم، من التسامح، والصبر، والتخلق بأخلاق القرآن، والتأدب بآداب الإسلام، والاقتداء بهدي النبي الكريم، بل ابتعد الكثيرون عن هذا كله، فصار رب الأسرة على جانب من سوء الخلق، وعدم الاستقامة في دينه، وهو قدوتهم، ينظرون إلى أفعاله وتصرفاته، فتجده بذيء اللسان، كثير اللعن والسب، كثير الكذب واللغو، لا يبالي بدينه، لا يحافظ على أمانته، لا على صلاته، ولا صيامه، ولا زكاة ماله، ويتناول الحرام، ويرتكب الآثام.

فمن كانت هذه حاله فهاذا تكون أسرته، إنهم سيعملون كعمله، ويقتدون بفعله، ويتأثرون بتصرفاته، فمجتمع يتصف أهله بهذا الوصف لابد أن يتهدم بنيانه، وتنهار أركانه، وهذه نتيجة في الغالب حتمية لكل أسرة مفككة الأوصال، ممزقة الأخلاق، اتخذت إلهها هواها، واللذات واللهو غاية مناها، لا دين يردعها، ولا خلق عن القبيح يمنعها.

أما الأسرة التي تمسكت بدينها، وحافظت على أخلاقها، فنشأت على حب الدين، والاستقامة في أخلاقها، والقيام بأداء الواجبات الشرعية، والأخلاق الفاضلة، والصفات الزاكية، فكانت قدوة خير في سلوكها،

داخل بيوتها، وخارجها، ونشأوا أسرهم على الآداب الإسلامية، عودوهم على العفة، والمروءة، والبعد عما يخدش كرامتهم، أو يسيء إلى سمعتهم.

فيا أحرى من كانت هذه صفته من المجتمعات أن يسود بينهم الوئام، والمحبة، وجمع الشمل، وسعادة الدين والدنيا، سيكونون متعاونين، متكاتفين مع بعضهم، يشد بعضهم أزر بعض، يعطف كبيرهم على صغيرهم، وغنيهم على فقيرهم، ويحترم صغيرهم حق كبيرهم، يسود بينهم البر بالوالدين، وصلة الأرحام، والعطف على الأرامل، والأيتام ومساعدة البؤساء والمنكوبين.

اللهم وفقنا لخدمتك، ولزوم طاعتك، وحبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### العلاقة الزوجية

الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا، فجعله نسبًا وصهرًا، وجعل في العلاقة الزوجية مودة ورحمة وبرًا، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بها في الصدور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الهادي إلى خير الأمور، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] إن الله عَلَى يمتن الَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] إن الله عَلَى يمتن علينا بنعمه، ويذكرنا بمننه، ويبين لنا آياته الدالة على فضله وإحسانه.

يقول سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا لِلَّسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ لِسَمَّكُونَ ﴾ [الروم: ٢١] فتفكروا وتذكروا نعم الله عليكم، وقوموا بشكرها، واحذروا من كفران نعمه سبحانه، فإنه سبب لزوالها، وإن شكرها سبب لبقائها وزيادتها، وإن من أهم النعم ما نوه الله به في هذه الآية الكريمة، وهي العلاقة بين الزوجين التي يحصل بها الأنس، ويتم بها السرور، ويحصل بها السرور، والطمأنينة في هذه الحياة، فيجب على العبد أن يرعاها ويحصل بها السكون، والطمأنينة في هذه الحياة، فيجب على العبد أن يرعاها

حق رعايتها، ولا يتسبب في زوالها وانفصامها بعد توثيق عراها.

عباد الله: إن الله خلق عباده متفاوتين، متفاضلين في التدبير والتصرف في شؤون الحياة، وفي أسباب نيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أجل هذا التفاوت جعل الله الخلق بين راع ومرعي، فاختار ولاة للأمور ترعى شؤون أممهم، واسترعى الرجل على أهل بيته، واسترعى المرأة على بيت زوجها.

عباد الله: إن البيت هو عهاد الحياة، وقوام السعادة، واطمئنان النفس واستقرارها، ولا يصلح إلا إذا قام الرجل بواجبه، وأصلح أمر أهله، وأحسن عشرتهم.

وكذا الحال في حق الزوجة، فعلى المرأة أن تساهم بها يجب عليها لأولادها وزوجها، فالمنزل هو المدرسة الأولى للحياة، وهو الأساس الذي يصلح النشء بإذن الله، ويربيهم التربية الإسلامية الصالحة التي تقودهم إلى الحياة الطيبة، والسعادة في الدارين، على أساس متين من الوئام والمحبة، والقيام بواجب كل منهم بأداء حقوق عمله، وما هو منوط به، وأداء وظيفته خير أداء، وعرف كل منهم حق صاحبه على أساس الاحترام والتقدير وحسن الخلق والمعاملة الطيبة، وقد قال : «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم » " ويقول : « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» " وأوصى نش في خطبة الوداع بقوله:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٥٠- ٤٧٢ – ٥٢٧) وأبو داود في كتاب السنة، برقم (٦٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب المناقب، رقم (٣٨٣٠) وابن ماجة في النكاح رقم (١٩٦٧).

«استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئًا، وإنكم إنها أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ".

عباد الله: إن مما ابتلي به كثير من المجتمعات هو التهاون في أمر الطلاق، وجعله أمرًا ميسورًا عليه، فلربها كان من كلمة خرجت من غير قصد سوى شدة الغضب والانفعال، فيرمي هذا المسكين الأحمق الطلاق على زوجته، أم أولاده، التي عاشت معه السراء والضراء، وقاست منه ما قاست، وصبرت عليه ما صبرت، فيرمي الطلاق بمجرد أن يحدث بينهما ما يحدث في كل بيت من البيوت من المشاكل، التي هي من طبيعة البشر، فربها نسى كل حسن لها، وظلمها، فكان الطلاق والانفصال، وظلم نفسه، فكان الندم منه، والتحسر على ما فات، فكم ثارت في البيوت مشاكل بسبب سرعة الغضب، والانفعال،والطيش وسوء الخلق، وكم انهارت بيوت، فتفرقوا من أجل ضيق الصدر، والحماقة من الزوج وقد تكون هي سببًا في الإثارة، ولكن على الرجل أن يضبط أعصابه، ولا تستثيره المرأة الضعيفة العقل والإرادة في الغالب، كما أنه في غالب الأحوال أن الزوج أكثر تجنيًا من الزوجة، فالمرأة تتحمل من الزوج غالبًا أكثر مما يتحمل زوجها منها؛ لشدة عطفها على أولادها والخوف عليهم.

وعلى الزوج في مثل هذه الحالات التي تنشأ من شدة الغضب أن يغير حالته في تلك اللحظة، من قيام إلى جلوس، أو من جلوس إلى اضطجاع، أو خروج من المنزل، حتى تهدأ الأمور ويزول الغضب، ويعود إلى صوابه،

<sup>(</sup>۱) روی نحوه ابن ماجه فی کتاب النکاح رقم (۱۸٤۱).

كما أن عليه أن يتذكر قوله وصيته بحق المرأة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله تلله : « واستوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها، وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها » "ويقول تلله : « لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر » "، فيحث الزوج على حسن المعاشرة للزوجة، فهذا الإرشاد النبوي الكريم من أكبر الأسباب والدواعي لحسن الخلق والعشرة بالمعروف، وكذلك ينبغي أن يلحظ ما في زوجته من الأخلاق الحميدة والأمور التي تناسبه وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق المسبب الذي دعاه إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، فإن كان منصفًا غض عن مساوئها؛ التضجر منها وسوء عشرتها، فإن كان منصفًا غض عن مساوئها؛

وليعلم العاقل أن الكمال متعذر، ولو لحظ أخلاقه، وتفقد نفسه، لوجد فيه من العيوب أكثر مما هو في المرأة أو مثلها، وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ، ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته ولا غيرها من الأقارب أو الأصدقاء، والله وَ يَكُولُونَ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْعًا يقول: ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَ فِيهِ خَيْرًا كَ إِلَا النساء: ١٩] فإذا تذكر المؤمن ما ختمت به وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَ شِيرًا ﴾ [النساء: ١٩] فإذا تذكر المؤمن ما ختمت به

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم (٥٩ - ٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم (٦١).

هذه الآية تعلقت نفسه بربه، وما وعد به من الخير الكثير، وهدأت نفسه من فورة الغضب، وعاود ضميره حتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح، فهي مربوطة بالعرى الوثيقة الدائمة، وهكذا تعاليم الإسلام ينظر إلى بيت الزوجيه بوصفه سكنًا، وأمنًا وسلامًا، وينظر إلى العلاقة الزوجية بوصفها مودة ورحمة وأنسًا، ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والمحبة وتلتئم العقدة الزوجية، فلا تنفصم لأول خاطر، ولا تنفك لأول نزوة، والله على يقول: هو عاشرُوهُن يالمعتروف النساء: ١٩] ويقول سبحانه: ﴿ وَٱلْمُطلَقَتُ ثُرُومٌ وَلا يَعِلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمُامِينَ إِن يَعْلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهِنَ إِن يَعْلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهنَ إِن يَعْلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهنَ إِن يَعْلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهنَ إِن اللهِ وَالْمَعُمُونَ وَلِا يَعْلُ هُنَ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهنَ إِن اللهِ وَالْمَعُمُونَ وَلِا عَلَيْمِنَ ذِرَجَةً وَاللهُ عَرْمَونَ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصَلَاحاً وَهُنَ مِثْلُ كُنْ يَعْمَنُ عَلَيْمَ عَلْمَ وَالْمَعُمُونَ وَلِلْ عَلَيْمِنَ وَاللّهُ عَرْمُولُ فَيْ وَاللهُ عَرْمَالِ عَلَيْمِنَ وَاللّهُ عَرْمُولُ وَاللّهُ عَرْمُولً فَاللّهُ عَرْمُولُ عَلَى إِن أَرَادُوا إِصَلَاحاً وَهُنَ مِثْلُ وَاللهُ عَرْمُولُ وَاللهُ عَرْمُولُ وَاللّهُ عَلَى إِنْ أَلْتُعَامُونَ وَلِلْ عَلَيْمِنَ بِاللّهُ وَالْمَعُونَ وَلِلْ عَلَيْمِنَ وَلَا عَلَيْمَ وَلَا عَلَيْمَ وَلَوْكُ وَاللّهُ عَرْمُولُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرْمُولُ وَاللّهُ عَرْمُولُ عَلْمُولَ وَلَقَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرْمُولُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَرْمُولُ وَاللّهُ عَرْمُولُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرْمُولُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَالَهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالهُ عَلَيْمُ وَلَا وَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَامُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا عَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَالَهُ وَ

عباد الله: إن العقل السليم، والفطرة النقية، والضمير المنصف، يترفع عن هضم الزوجة حقها، ولا تستسيغ نفس كريمة ظلم امرأة ضعيفة نشأت بعيدة عنه، ثم امتزجت العلاقة بينها، وسكنت نفس كل منها إلى الآخر، كما قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خِلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَنَجًا لِلّمَا وَلَيْتَهُ وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] وهي مع هذه لِتَسَكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] وهي مع هذه المودة والرحمة تكون رهينة طاعة زوجها، وخادم بيته، ومتعة نفسه، وموضع حرثه الذي يحرث فيه فتنجب له من الولد من يبره إذا كبر، أو يشفع له إن مات، وبعد هذا كله يتجرأ على مضارتها أو مضايقتها أو نيلها بإهانة أو هضم أو كسر، ثم انفصال وطلاق.

فاتقوا الله عباد الله في نسائكم فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة

الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فعاملوهن بالحسنى والمعروف، والصبر والمصابرة عليهن، والتغاضي عن بعض ما يجب لكم عليهن، فإن استقامتهن وكمالهن مستحيل ؛ لأنهن خلقن من ضلع أعوج، ﴿فَإِن كَوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩].

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي النبي الكريم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



# التحذير من الترف والتوسع في الخدم

الحمد لله الحكيم الخبير، أحاط بكل شيء علمًا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعماه، وأسأله المزيد من فضله، والإعانة على ذكره وشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أولاكم من نعمه الظاهرة والباطنة، وأدوا شكرها ليحصل لكم المزيد منها، وخافوا من كفران النعمة، فإن كفران النعمة سبب من أسباب زوالها، وتعرض لنفورها، وإن من كفران النعمة عباد الله الغفلة عن مسديها، والإعراض عن الأوامر الإلهية، والانهاك في الشهوات المحرمة، والتقلب بالمعاصي.

إن الله خلق الخلق لعبادته، ورزقهم أصناف الرزق ليشكروه ويعبدوه حق عبادته، كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَيَاهُ تَعَمْبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢].

وإن طاعة الله والعمل بها يرضيه من أعظم أنواع الشكر، كما قال

سبحانه: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبا:١٣] فأخبر سبحانه أنه قليل من عباده الشكور، وأن الغالب على الخلق عدم الشكر، وعدم التقيد بالأوامر الشرعية، والانقياد لها.

إن كثيرًا من الناس اليوم قد منَّ الله عليهم بنعم وافرة، وسعة في الرزق، إلا أنَّ مما يؤسف له أن بعضًا منهم قد استعمل هذه النعم في معاصى الله، وفي مخالفة أمره، وأمر رسوله .

لقد تمادى البعض في الترف المحرم، والترف المنهي عنه والتفاخر، حتى ارتكبوا بسبب ذلك المحرمات الموجبة لسخط الله ونقمته، وهذا خطر كبير، وبلاء عظيم، إنه ينبغي للمسلم أن يستشعر خوف الله ومراقبته في كل حين، ويعمل بطاعته ليأمن من عذابه وعقابه.

عباد الله: إن من أخطر الأمور التي حدثت في مجتمعات اليوم هذا التوسع الزائد عن قدر الحاجة في استجلاب الكثيرين من الخدم والخادمات من بعض البلاد التي لا يتقيد أهلها بالتربية الإسلامية الحقة، بل قلدوا الأجانب في أكثر أمورهم، ولم يلتزموا بتعاليم الإسلام، وقد كثر هؤلاء في مجتمعات المسلمين، إلى درجة خطيرة، وكثروا في البيت الواحد، هذا خادم، وهذا سائق، وذاك حارس، وآخر طباخ، دون الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل معهم، فأكثرهم يختلطون بالنساء، ويدخلون عليهم في غيبة من أوليائهن، والبيوت فيها الزوجات والبنات والأخوات، ولا يكترثن منهم، فالخادم يتردد بالحوائج عليهن، والسائق يذهب بهن إلى حيث يردن، ومن خانب آخر كثرت الخادمات، والمربيات في البيوت، يخلو بهن صاحب

المنزل وأولاده وحشمه وخدمه، وهذا في الحقيقة أمر خطير، وشر مستطير، يجب التنبه له، وأخذ الحيطة فيه، لئلا يكثر الشر والفساد، فتحل علينا النقمة، وتزول منا النعمة.

لقد حذرنا الناصح الأمين من ذلك، وبين خطره، فقال عليه الصلاة والسلام: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » "، فإذا كان الشيطان ثالثهما فلا تسأل عما يسوله ويحسنه ويمليه من السوء لا سيما مع قلة الوازع الديني، والرادع الخلقي، والمسئول القوي، وإن كثيرًا من تلك الخادمات تأتي بدون محرم، وربها كانت غير مسلمة، أو غير ملتزمة بالإسلام، أو كانت ناشئة في بلاد لا تعرف معروفًا، ولا تنكر منكرًا، وإن تسمت بالإسلام.

إن ما هو أشد خطرًا، وأعظم ضررًا، أن البعض يأتون بمربيات لأولادهم من الكتابيات، أو الوثنيات، وهذا شيء له مفاسده ومضاره في الحال والمآل.

إن تربية البنين وتنشئتهم على الخير والبر والصلاح، والاستقامة على الطاعة، أساس لأخلاقهم، ولدينهم، ومعاملاتهم . إذا نشأ الولد على تربية إسلامية صحيحة نشأ مسلمًا حقًا يقتدي به أولاده وأهله وجيرانه ومجتمعه في الاستقامة وحسن المعاملة، وإن نشأ على تربية شخص غير مسلم، وغير ملتزم بآداب الإسلام وأخلاقه فهاذا تكون حالته، وكيف تكون تربيته؟! لا بد في الغالب أن تتغير فطرته، وينحرف خلقه، ويسوء أدبه. لقد قال ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع رقم (١١٧١).

«كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه » ".

وما ذاك إلا لتربيتها له؛ لأنه يسمع ما يتكلم به مربيه، ويتأثر بعمله، ويتحلى بخلقه، ويقلده بأفعاله، وما يكتسبه من أقواله، فإذا تولى تربية أولاد المسلم غير المسلم فمتى يسمع منه الطفل لفظ الشهادتين لينشأ عليها؟ متى يراه يصلي الصلاة، ويتوضأ لها حتى يسمع منه الحث على الصلاة، والصيام، وتلاوة القرآن، والإكثار من ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والحث على سائر الطاعات؟ متى يسمع منه النهي عن الكذب، والأيهان الكاذبة، والحلف بغير الله، ومنكر القول وزوره، وغير ذلك من سائر المحرمات؟

فاتقوا الله عباد الله، وخافوا الله في أنفسكم، وفي أولادكم، وفي أهليكم، ومن تحت أيديكم، ممن جعلهم الله أمانة في أعناقكم، وسوف تسألون. يقول سبحانه تحذيرًا وتخويفًا لكم أيها المؤمنون: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال:٢٧] ويقول جل شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنّاسُ ويقول جل شأنه: ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنّاسُ وَلَلْهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا وَيُؤمّرُونَ ﴾ [التحريم:٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجنائز رقم (١٢٩٦).

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله عالم الغيب والشهادة أحمده سبحانه وأشكره، وأسأله الحسنى والزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والتزموا بأوامر ربكم تفلحوا، واتبعوا سنة نبيكم تربحوا، وأدوا أماناتكم، وحافظوا على ما استرعاكم عليه إلهكم، خذوا على أيدي سفهائكم، أدبوهم، وعلموهم ما ينفعهم ويقربهم إلى الله وإلى مرضاته قوموا أهليكم ومن تحت أيديكم، عودوهم على ملازمة الطاعات، والبعد عن السيئات، نشؤهم على الأخلاق الإسلامية، والآداب المرضية، لقد غفل البعض منا عن تربية من تحت أيديهم، وفسحوا لهم المجال، يمرحون فيسرحون، حسب ما تملي عليهم رغباتهم، وتقودهم إليه شهواتهم.

فاليوم نجد بعض النساء يذهبن للأسواق، ويزاحمن الرجال، يظهرن محاسنهن بدون خوف وخجل، يتعرضن للفتن، ويجلبن على أنفسهن وعلى غيرهن البلاء أين أولياؤهن؟ أين غيرتهم على محارمهم؟! يقول النبي الكريم الناصح الأمين : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النكاح رقم (٧٠٦).

ومن جانب آخر هناك شباب يسعون وراء شهواتهم، قل دينهم، وخلقهم، فنجدهم يتتبعون المحارم والعورات بنظراتهم وأفعالهم.

أين هؤلاء وهؤلاء من التوجيه الإلهي الكريم حين يقول الحق سبحانه: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ثَلُ لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُحْمَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ لَمُمُّ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ثَلَ لَمُؤْمِنَاتِ يَعْضُحْمَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور:٣٠-٣١].



#### التواضع

الحمد لله معز من أطاعه، ومذل من عصاه، أكرم من شاء بامتثال أوامره والبعد عها عنه نهاه، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العزة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء، وأبعد الخلق عن الكبر والرياء، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أهل التواضع والفضل والوفاء ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه واستقيموا إليه، واستغفروه، واعلموا أن عبادته وإخلاص العبودية له لا تكمل إلا بامتثال طاعته في أمره ونهيه، ولا يتم ذلك إلا بالذل والخضوع له وحده، والقيام بحقه الواجب له، وهو عبادته وحده، والبعد عن الإشراك به، وعن مخالفة أمره ونهيه، فمن اتصف بالعبودية لله، وخضع للحق الذي جاء من عند الله، في أصول الدين وفروعه، فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه، أو عارضه، فهو المتكبر المستنكف عن عبادته، ﴿وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَرَيْكُ وَيَسَتَحَيِّر فَسَيَحْشُرُهُم إليته جَمِيعًا ﴾ [النساء:١٧٢] والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن عبادته، فالتواضع لله هو أصل مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن عبادته، فالتواضع لله هو أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين، وبهذا يتضح معنى الحديث الصحيح

عنه ﷺ: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » "، وقوله ﷺ عن ربه ﷺ: « العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منها ألقيته في النار» " فكل من لم يخضع لله، ولعبوديته، وطاعة رسوله فهو مستكبر، وقد فسر ﷺ الكبر، والتواضع، تفسيرًا شاملًا، واضحًا، يزيل الإشكال، ويوضح المقال، فقال حين سئل عن الكبر: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» "ومفهومه أن التواضع هو قبول الحق، والانقياد له، وعدم احتقار الناس، فمن قبل الحق وانقاد له، ولم يحقر أحدًا، وتواضع لعباد الله، فهذا هو المتواضع للحق ، وللخلق، وهو القائم بحقوق الله، فاحتقرهم، وازدراهم بقلبه، وقوله، وفعله، فهذا هو المتكبر، ففتش فاحتقرهم، وازدراهم بقلبه، وقوله، وفعله، فهذا هو المتكبر، ففتش فاسك، هل أنت سالم منه، وعليك أن تجتهد، وتجاهد نفسك على التحقيق، والاتصاف بخلق التواضع لله، ولعباد الله؛ لتكون من المفلحين، واحذر أن تكون من المفلحين، واحذر أن

إن التواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، يقول الله لنبيه الكريم: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ الكريم: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩]، ويقول سبحانه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤] فإنه قام بي بعبودية الله المتنوعة، وبالإحسان الكامل للخلق، فكان خلقه التواضع الذي روحه الإخلاص لله، والحنو على عباد الله، والرأفة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان رقم (١٣٢) ورواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللباس رقم (٤٠٩٠) ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد رقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم (١٣١).

والرحمة بالمؤمنين، فعلى المؤمن أن يتصف بخلقه ، فيتواضع لعباد الله، ويلين لهم جانبه، ويحب لهم الخير، وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير، ويحنو على الصغير، ويوقر النظير، ولا يحتقر الناقص في عقله، أو شرفه، أو البائس الفقير.

إن للمتكبر وللمتواضع علامات لا تخفى، المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب، والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله، ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه كبرًا وتيهًا وعجبًا بنفسه، وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات.

المتواضع يسلم على الصغير والكبير، والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد بالمعاشرة الحسنة، والمتكبر لا يبدأ بالسلام، ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستها، ولا يهتم بشأنها، وإنها يتصدى للأغنياء، ويعظم الرؤساء والكبراء، خاضعًا لهم بقلبه، معظمًا لهم بلسانه، وهذا الفعل برهان على رذيلته، وانحطاط خلقه.

إن المتكبرين خسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب، خسروا محبة الناس على اختلاف طبقاتهم، فالناس جبلوا على محبة المتواضعين، ومقت المتكبرين، ومن أظهر من الناس محبتهم وتعظيمهم فذلك زور ونفاق، وهو وقتي يذهب ويزول سريعًا، ما أجهل المتكبرين، وما أحمقهم، بأي وصف يتكبرون؟! وبأي عمل يتجبرون؟! من

علم أنه مخلوق فقير، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، ناقص من كل وجه، فبأي شيء يتكبر!! ومن فهم أن أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يعجب ويفتخر؟! إن المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات، والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات، كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات، وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات، كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير، ما تواضع أحد بله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه.

التواضع خلق الأنبياء والمرسلين وصفة المتقين والمهتدين، والتكبر خلق الجبابرة والظالمين، طُرد إبليس ولعن بتكبره وتيهه، ورحم آدم بذله لربه وانكساره، وفاز بالنعيم المقيم، والفضل الجسيم، لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ورجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي اللهُ مِن الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَنْ اللهِ مُعَنَالِ فَخُورٍ اللهُ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُمْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر الْأَضُونِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ ﴾ [لقيان: ١٨-١٩].

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي النبي الكريم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح، وإياكم والكبر والترفع على الناس، وعدم مراعاة شعورهم، فإن كثيرًا من الناس لا يبالون بشعور إخوانهم من المؤمنين، ولا يحترمون مشاعرهم، وربها حصل منهم الأذية لعباد الله، حتى في مساجدهم ومواطن عباداتهم، يؤذون المتعبدين فيها بكثرة اللغط ورفع الأصوات، والبعض من النساء تؤذي بتبرجها، وإظهار محاسنها، تفتن عباد الله في بيوت الله، وأماكن عباداتهم، والبعض الآخر من الناس يأتون مصطحبين معهم أطفالهم الصغار، وأولادهم الذين لا يعقلون، ولا يعرفون حرمة هذا المكان الطاهر، فيحصل منهم تشويش على المصلين والطائفين والذاكرين والتالين لكتاب الله، وهذا في الحقيقة نوع من الأنانية، وعدم المبالاة بالآخرين، وإساءة أدب مع إخوانهم المسلمين، واستهانة بحرمة هذه البقعة الطاهرة، التي أمر الله بتطهيرها، وفيه تلويث لها، ومضايقة لعباد الله المؤمنين، لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، ولا يحسن بعاقل أن يسيء إلى عباد الله في بيوت الله على حساب ترفيهه عن أطفاله وصبيانه، وهم لا يعرفون صلاة، ولا يعقلون عبادة

إن حالة هؤلاء تشعر بأنهم لم يأتوا لهذا المسجد لغرض العبادة، أو أداء

الفريضة، ولكن كأنهم جاؤا للتفرج والاجتماع بمعارفهم، ولذلك يطلقون سراح صبيانهم وأطفالهم يمرحون ويصرخون أمام المتعبدين، وبين صفوف الراكعين والساجدين، يشوشون عليهم في صلاتهم، ويزعجونهم في عباداتهم، ترى ولي أمره هادئ البال، مرتاح الضمير، يتحدث مع رفيقه كأنه لم يعمل شيئًا، وهذا في الحقيقة استخفاف بحرمة أفضل بقعة، وبحرمة إخوانه المؤمنين، والله سبحانه حرم أذية المؤمنين، وأمر بتعظيم شعائر الله في وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيرَ ٱللهِ فَإِنَّها مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهِ الحج: ٣٢].

فاتقوا الله عباد الله، واتقي الله أيتها المسلمة، حافظي على أطفالك، ولا تتبرجي، واحترمي هذا المكان الطاهر إذا كنت أتيت للعبادة، لا تفسدي عبادتك بالتبرج، وإبداء محاسنك أمام الرجال الأجانب، وعظموا عباد الله مساجدكم، لا سيها هذا المسجد الحرام الذي يقول الله فيه: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ السَّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥].



#### الشفقة والرحمة

الحمد لله ذي الرحمة والإحسان، والفضل والامتنان، أحمده سبحانه على نعمه المتوافرة، وأشكره على مننه المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذو الخلق العظيم، الموصوف بأنه ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة:١٢٨]، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه المتراحمين بينهم والمتعاطفين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، فإن الله يحب المتقين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واعلموا أن العطف والإحسان من أخلاق الأنبياء والمرسلين، ومن صفات عباد الله المؤمنين، فاتصفوا بصفاتهم، وتخلقوا بأخلاقهم، وابتعدوا عن أخلاق أهل الكبر والطغيان، والقسوة والغلظة على الناس، فإنها صفات ذميمة، ذمها الله في كتابه بقوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴾ [غافر:٣٥]، وقد ذم رسول الله عن من لا يرحم الناس، وأخبر أن من لم يرحم الناس فإنه بعيد من رحمة الله، بل محروم منها، فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله الله قال: قال رسول الله على رسول الله الله عنه، فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله الله عدد، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » ". فهذا وعيد شديد،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التوحيد (٧٣٧٦) ورواه مسلم في كتاب الفضائل رقم (٢٣١٩).

وتخويف، وتهديد، وما أشقى من حرم رحمة الله.

ومفهوم الحديث: أن من يرحم الناس يرحمه الله، ولذلك جاء تأكيد هذا المعنى في الحديث الآخر: « الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » " والله كال يقول: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِن أَلُواع الإحسان، فرحمة مِن أَلُواع الإحسان، فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله التي من آثارها ومن ثمراتها حصول خيرات الدنيا والآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع من رحمة الله.

إن العبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة ربه في دينه ودنياه، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما حصل له من النعم، أو اندفع عنه من النقم، فإنها هو من فضل الله ورحمته، فمتى أراد العبد أن يستبقي نعم الله عليه، أو يستزيد منها، فليعمل الأسباب التي تنال بها الرحمة، وتجتمع كلها في الإحسان الذي جمعته هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ رَحَمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَكَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَكَ

وهم المحسنون في عبادة رجم، المراقبون لله في جميع شؤونهم، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه جل وعلا يراهم، ويطلع على أحوالهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، رقم (٤٩٤١) ؛ والترمذي في سننه في كتاب البر والصلة، رقم (١٩٢٤) وقال : حديث حسن صحيح.

7۲٠] هذه حالة أهل الإحسان، إنهم يحسنون إلى عباد الله بالعطف عليهم، والرحمة بهم، والشفقة عليهم، والبعد عن أذيتهم، والتكبر عليهم، واحتقارهم، فإذا اتصف العبد بالإحسان إلى الناس ظهر أثر ذلك عليه برحمته، وشفقته عليهم.

وقد يمتن الله على العبد فيجعل الرحمة فيه غريزة، يجبله الله عليها جبلة بدون تكلف، فيجعل في قلبه الرحمة والرأفة والحنان على الخلق، فيعمل بمقتضى ذلك ما يقدر عليه من نفع الناس بحسب استطاعته، فهو محمود مثاب على ما قدر عليه من النفع، معذور عما يعجز عنه.

وربها كتب الله له بنيته الصادقة ما عجز عن فعله، فمن حصل له هذا النوع فليحمد الله عليه، ومن لا تحصل له الرحمة والرأفة إلا بتحمل ومشقة فليجاهد نفسه على ذلك، وليعلم أن هذا من أفضل الأعمال، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، والله على يقول: ﴿ وَجَهِدُوا فِي ٱللّهِ حَقَّ إِلَا الله عَلَى الاتصاف بالشفقة والرأفة والبعد عن الغلظة والفظاظة والقسوة، ويعلم أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على ذلك، ويعلم ما رتب الله عليه من الجزاء والثواب، فيرغب نفسه في فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الأخوة الدينية، والمحبة الإيهانية، قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانًا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء، والعداوات، والتدابر، والتنافر، عملًا بتوجيهات الناصح الأمين على بقوله في الحديث المتفق عليه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله على قال:

"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه -أي لا يتخلى عنه وقت الشدائد-من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة » ".

وروى مسلم عن أبي هريرة هوال : قال رسول الله : « لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يحقره، ولا يخذله، التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»".

عباد الله: هذه توجيهاته وإرشاداته لنا بالتخلق بهذه الأخلاق، والعمل بها لتحصل لنا سعادة الدنيا والآخرة، فإنه متى اتصف العبد بهذه الصفات امتلأ قلبه من المحبة لإخوانه المؤمنين، والرحمة والحنان عليهم، وظهر أثر ذلك على جوارح العبد، فظهر على يديه إيصال الخير إليهم من صدقة، وبر، ونفع، وسعي في مصالحهم، وظهر على لسانه بالنصح والإرشاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعاء لهم، وامتلأ قلبه من حب الخير لهم، وزال عنه الحقد والحسد والبغضاء، فحصلت له بذلك حسنة الدنيا براحة ضميره، وطمأنينة حاله، وسلامة قلبه، وما يحصل له من جراء ذلك في الآخرة خير وأبقى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٦٤).

وإن من سعادة المسلم أن يتصف بالشفقة والرحمة، ومحبة وصول الخير لإخوانه المؤمنين، وأن يكره حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة لإيصال الخير لهم، وبقدر كراهية حصول الضرر عليهم تزكو أعماله، ويجني ثمار ذلك في دنياه وأخراه.

لقد أخبر الله غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بسبب رحمتها لكلب كاد يموت عطشًا، وهو يمص الثرى من شدة العطش فسقته، فغفر الله لها بسبب رحمتها له".

وأخبر ﷺ أن الله عذب امرأة في النار بسبب هرة ربطتها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت جوعًا وعطشًا، فهي تعذب بها في النار ".

فإذا كان هذا الثواب وهذا العقاب بسبب حيوان، فكيف يكون الثواب والعقاب في حق عباد الله المؤمنين!! وقد قال الله : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء "". وقال عليه الصلاة والسلام: "في كل كبد رطبة أجر "". وفي لفظ: " في كل ذات كبد حَرَّى أجر "".

والإحسان إلى الخلق والرحمة بهم من أفضل الأعمال سواء كان مما هو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه في كتاب السلام رقم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المساقاة رقم (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، رقم (٣٦١٥) ورواه مسلم في كتاب السلام رقم (٤١٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب المساقاة رقم (٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الأدب رقم (٣٦٧٦).

واجب كالحقوق الواجبة التي أوجب الله عليك ورسوله، أو مما هو مستحب مما رغب الله فيه، ورغب فيه رسوله شمن بذل كل نفع مالي أو بدني أو علمي أو إرشاد أو توجيه لخير ديني، أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على أخيك المسلم فهو صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنه المكروه أو دفع عنه ما يؤذيه من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ إِنَّ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ إِنَّ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أقوالكم، وفي أفعالكم، واقتدوا

بنبيكم، وتمسكوا بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد ، واتصفوا بصفات عباد الله المصطفين الأخيار، الذين أثنى الله عليهم، وبين لنا صفاتهم لنتأسى بهم، فقد قال سبحانه في وصفهم: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ مَوَاضَعِينَ لَهُ وصفهم: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ مَوَاضَعِينَ لله ولعباد الله، امتلأت قلوبهم طاعة وذلًا لربهم، ورحمة وشفقة على عباد الله، فإذا خاطبهم الجاهلون الذين حرموا الصفات الحميدة، والعلوم الزاكية، قالوا سلامًا، قالوا للجاهلين قولًا سليمًا من المعائب والمآثم والشتائم، لم يقابلوا السيء بمثله، بل قابلوهم بالصفح والعفو والإحسان، لرزانة عقولهم، ورجاحة حلومهم، فالجاهلون يسيئون إليهم وهم يحسنون، يرجون ثواب الله، ويخافون عقابه، فلذلك مدحهم البيهم وهم يحسنون، يرجون ثواب الله، ويخافون عقابه، فلذلك مدحهم سبحانه، وأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة، وبينها لنا لنتأسى بهم، ونقتدي بأفعالهم.



# الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها

الحمد لله المنعم المتفضل، رتب الجزاء والثواب على حسن العمل، ونهى عن التعلق بالأماني والعجز والكسل، أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطى وأجزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وجهركم، وخافوا من عقابه وغضبه، وثقوا بوعده ومثوبته على حسن العمل، ولا تركنوا إلى الأماني والأوهام، ولا تخدعنكم النفوس بالشهوات والآمال، ولا يغرنكم بالله الغرور. ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ. لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِير ﴾ [فاطر:٦].

عباد الله: إن الله خلق الإنسان ضعيفًا، ضعيفًا في جميع شؤونه، ضعيفًا تحت تأثير الشهوة والهوى، يؤثر الفاني على الباقي، يؤثر دنياه على أخراه، فهو يكدح ويكد ويعمل ويجد في طلب المال والجاه، وسعادة الدنيا، ولكنه يتثاقل عن مصالحه الروحية، وسعادته الأبدية، فتجد أكثرنا يحاول أن يكون منطقيًا وواقعيًا عندما يتعلق الأمر بمصالحه المادية، ولكنه هائم في الخيالات والأوهام في أغلب الأحيان عندما يتعلق الموضوع بمصالحه الروحية، إنك

تجد أحدنا يسعى ويجد ليله ونهاره، سره وجهاره، لكسب معيشته، وطلب المزيد من المال، فهو يمتطي الأجواء، ويركب البحار، ويقتحم الأخطار في سبيل الحصول على الدرهم والدينار، ولو قلت له: إن الله تكفل بأرزاق العباد، وانتظر ما كتب الله لك من الرزق، فلن يفوتك ما قدر لك. لقال لك: لا بد من فعل السبب، والشرع أمر بمعاطات الأسباب، واستدل بقول الله عَلَىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وُكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّسُورُ ﴾ [الملك:١٥] وبقوله سبحانه: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل:٢٠] وبغيرهما من الآيات والأحاديث وربها رفع عقيرته بمقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، حينها قال: إن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، فيقال له: إن هذا حق ولا لوم عليك في هذا، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصالحه الروحية والدينية التي أوجبها الله عليه، عندما يتعلق الأمر فيها بينه وبين آخرته، فيها بينه وبين والديه، وأقاربه، وجيرانه، وبين أخوانه المؤمنين؛ ستجده حينئذ معرضًا عن فعل الأسباب، ناسيًا مقالته تلك، واستدلاله بالآيات، الكريمات، والأحاديث الشريفة، متثاقلًا متكاسلًا، مهملًا لأمور دينه، لا يبذل في سبيل القيام بها أي مجهود، ولا يعمل في نيلها أي فعل محمود، مقصرًا في الطاعة، مصرًا على المعصية، متناسيًا حق والديه، وحق أقاربه وجيرانه، وحقوق عباد الله، لا يتفطن لقوله ﷺ: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » °°. «والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » °°.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه الترمذي في الإيهان رقم (٢٦٢٧).

"والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله "". ناسيًا كل هذا معللًا نفسه بالأماني الباطلة، والآمال الكاذبة، منطبقًا عليه قوله " : " العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني " " ذاهلًا عن قوله تعالى: ﴿ كُلُ آمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور: ٢١] ناسيًا قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ كُسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور: ٢١] ناسيًا قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ كُسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور: ٢١] ناسيًا قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ عَافلًا عن قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِي آهلِ اللّه عَن قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِي آهلِ اللّهالِ المجال ينسى عَافلًا سُوءًا يُجُزّر بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] في هذه الحال، وفي هذا المجال ينسى قولته الأولى لابد من فعل الأسباب، فها الذي عرّفه بأنه لابد من فعل الأسباب عند طلب الدنيا ولذاتها وطمعها، ونسي فعل الأسباب لطلب المنيا ولذاتها وطمعها، ونسي فعل الأسباب لطلب المنيا ولذاتها وطمعها، ونسي فعل الأسباب للله الما أسبابًا.

فإذا عرفت أن المال لا يحصل إلا بفعل السبب، فكذلك سعادة الآخرة لا تحصل إلا بفعل الأسباب والاستقامة على الطاعة فإذا لم تقم بعبادة الله، ولم تخلص عملك لله، ولم تمتثل ما أمرك الله به من طاعته، واجتناب ما نهاك عنه من معصيته، ولم تقدم لآخرتك أعمالًا صالحة، من صلاة وزكاة، وصيام، وذكر، وشكر لله، وبر بالوالدين، ومعاملة حسنة مع أقاربك وجيرانك وسائر المسلمين.

إذا لم تعمل بهذا ولم تبتعد عن المعاصي، ولم تترك الشهوات المحرمة،

رواه أحمد في مسنده (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٤٥٩).

ولم يسلم عباد الله المؤمنون من لسانك ويدك، ولم تبتعد عن الظنون السيئة، والتهم المتخيلة، فأين فعل الأسباب؟! ثم إنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب فقط، بل لابد معها من الاعتماد والتوكل على الله، الذي بيده كل شيء وهو مسبب الأسباب، وله الخلق والأمر، فإذا فعلت السبب، واعتمدت على الله، نلت سعادة الدنيا والآخرة.

عباد الله: انظروا بعين البصيرة فيما يسعدكم في آخرتكم، كما نظرتم بعين الحقيقة إلى ما يسعدكم في دنياكم، وراقبوا الله في سركم وعلنكم، وراقبوه سبحانه عند أوامره فلا تتركوها، وعند نواهيه فلا تنتهكوها، وعند حدوده فلا تعتدوها، فإن مراقبة الله من أفضل درجات الإيمان، فيستحضر العبد أن الله يراه ومطلع عليه في كل حالاته، وهي درجة الإحسان التي يقول فيها على الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ".

وقد قال على : ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءً وُورَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّ عُمْ الْكَاتُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ عَلَم بِعَايَائِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَاللَّذِينَ هُم بِعَايَائِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والأعراف:١٥٦].

ويقول سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ ثَا وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ فَأَمَا مَن طَغَىٰ ﴿ ثَا وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيهان برقم (٥٠).

ٱلجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ آَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات:٣٤-٤١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلوا أن الله جعلكم مستخلفين في الأرض، وأرسل إليكم رسله، وأنزل كتبه، هداية لكم وتبصرًا وحجة على خلقه، وتذكيرًا ﴿ لِنَكَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فلم يترك الخلق سدى، ولا تركهم هملًا، بل أبان لهم السبيل، وأوضح لهم الدليل، وذكر، وأنذر، وخوف، وحذر ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَركَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦] بلا أمر أو نهي، بل أبان سبحانه لهم الحق، وحملهم أمانة العمل بها أمرهم به، وأوضحه لهم، وأمانة حفظ الجوارح عما نهاهم عنه، ورتب الجزاء على قيامهم بالتكليف، وتحملهم أعباء العمل بها أمروا به، ووعدهم على ذلك الجزاء العاجل في الدنيا، والثواب الآجل في الأخرى. يقول على ذلك الجزاء العاجل في الدنيا، والثواب الآجل في الأخرى. يقول



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣١٠)، والترمذي في كتاب الزهد، رقم (٢٣٠٥).

#### عمارة المساجد

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وشرفنا باتباع هدي خير الأنام، أحمده سبحانه وأشكره الذي جعل المساجد مأوى لأهل التقوى والعرفان، وجعل ارتيادها من علامات الإيهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أذن أن ترفع المساجد، ويذكر فيها اسمه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطييبها، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بالتسابق إلى فعل الخيرات، ومتابعة الحسنات، والاهتمام بها من شأنه أن يعود نفعه على الأمة الإسلامية، ويسهل عليهم أداء عباداتهم، ويكفل لهم أداء واجباتهم الدينية بكل يسر وطمأنينة.

وإن أهم العبادات التي فرضها الله علينا بعد توحيده، وإخلاص العمل له، هي هذه العبادة العظيمة، ألا وهي الصلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وإن الاهتهام بالمساجد التي تقام من أجل هذه العبادة الشريفة، وما تشتمل عليه من الروابط بين المسلمين، والتعارف بينهم، وحصول التوادد والتراحم والتعاطف والتعرف على فقيرهم، والسؤال عن

غائبهم، وزيارة مريضهم، والصلاة على ميتهم، فإن هذا لا يحصل غالبًا إلا بوجود هذه الأماكن المطهرة، ألا وهي المساجد لذلك كان أول عمل عمله رسول الله على حينها وصل إلى المدينة في هجرته المباركة أن بنى مسجده الشريف، وجعل الصحابة من المهاجرين والأنصار يبنون بأيديهم، ولقد ساهم في بنائه أعظم مساهمة بتوجيهه، وإرشاده، وعمله بيده الشريفة، فلقد كان في ينقل الحجارة، ويحمل اللبن على عاتقه في بطبًا للأجر والثواب، وتشجيعًا لأصحابه، وليتأسى به من بعده من أمته.

فسارعوا عباد الله إلى التعاون في بناء المساجد، وتسابقوا إلى فعل الخيرات، وإن كل ما عم نفعه المسلمين كان أعظم أجرًا، وأرفع ذكرًا، لهذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في المساجد (٤٥٣/١) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) المفحص: عش الطير، القطاة: طائر يشبه الحمامة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٤١).

كان خلفاء الأمة الإسلامية الله يتسابقون إلى ذلك، ويهتمون بعمارة المساجد وإن عنايتهم في الحرمين الشريفين من فجر الإسلام إلى يومنا هذا معروف، ومعلوم عند جميع المسلمين.

فتسابقوا عباد الله إلى فعل الخيرات واكتساب الأجر والحسنات، ومن الهمها بناء المساجد في المدن والقرى والعناية بشؤونها، فإن هذا من الحسنات الجارية للعبد وهو في قبره، واحرصوا على عمارة المساجد بكثرة التردد عليها؛ لإقامة الصلاة وحضور الجمع والجماعات، وتلاوة القرآن والذكر، فإن هذا هو عمارتها الحقيقية، وإنها بنيت المساجد لذلك، والتردد عليها دليل الإيهان كها روي في الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان » "، والله على يقول: ﴿إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ اللهِ وَاللّهُ فَعَسَى الساجد أَن يَكُونُواْ مِنَ المُهتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن رقم (۳۰۹۳) وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات، رقم (۸۰۲).

صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه بأعمالكم وأقوالكم، حافظوا على أوامر ربكم، وتسابقوا إلى فعل ما أمركم الله به، وأمركم به رسوله هم من الله بناء المساجد، طاعة لله، وإخلاصًا له، وطمعًا في ثوابه الذي رتبه على ذلك، فقد جعل الله جزاء من بنى لله مسجدًا أن يبني الله له بيتًا في الجنة، وهل هناك أعظم من هذا الجزاء، فتنافسوا في ذلك، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون.

عباد الله: إن للمساجد ماضيًا مجيدًا، وإن لها صوتًا عاليًا مسموعًا من فوق مناراتها ومنابرها، يذكر بمجدها، ويعلي من شأنها، لقد كان المسجد مهد المسلمين الذين درجوا في رحابه على هذه التعاليم القويمة، والمعهد الذي يجتمعون فيه لتعلمها ودراستها، وكانت صلاة الجمع والجهاعة أظهر صورة لوحدتهم، وأروع مثال على تضامنهم وألفتهم، ومن المسجد انطلقت الدعوة إلى الله، ورفعت راية الجهاد في سبيله، وتبصير الناس في دينهم، وبيان أحكامهم ومعاملاتهم، تخرّج من المسجد أبطال الجهاد، وعلماء الأمة، وعبادها، ومفكروها، وقادتها، تخرج من المساجد المحدثون والفقهاء والمفتون وأئمة الهدى في كل فن من الفنون، فاعرفوا قدرها وتنافسوا في عهارتها اقتداء بنبيكم الكريم .



### من فضائل الذكر

الحمد لله الذي أودع حلاوة الإيهان في قلوب المؤمنين، ومنَّ بالتوفيق على عباده الذاكرين الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره، وأسأله أن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يجنبنا طريق الجاهلين الغافلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أزكى البرية أجمعين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوه في أفعالكم وأقوالكم وأعمالكم، وفي قلوبكم وجوارحكم، تدبروا كتاب ربكم تفلحوا، واتبعوا سنة نبيكم تهتدوا.

عباد الله: إن المسلم حينها يتدبر كتاب ربه يقوده لكل خير، ويحميه عن كل ضير، عندما تتدبر كتاب الله أيها المؤمن بإمعان ونظر، وتعمق وبصر، تجده قد قسم الخلق إلى قسمين، وصنفهم صنفين: صنف من الذاكرين الذين يجدون في ذكر الله راحتهم، وأنسهم، وانشراح صدورهم، وطمأنينة قلوبهم.

وصنف من الغافلين الذين ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ اللَّهِ التوبة: ٦٧] ﴿ نَسُوا

أَللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر:١٩] وتجد القرآن إذا تحدث عن الذاكرين أفاض عليهم من علامات الرضا والقبول، وأثنى عليهم الثناء الجميل.

أما الغافلون فإن القرآن يندد بهم، ويهددهم، وينهى عن مخالطتهم، ومجالستهم، ويصفهم بالخسران المبين، والذل المهين، يقول سبحانه في وصف الغافلين عن ذكر الله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ, شَيطُنَا فَهُو لَهُ, قَرِينٌ ﴾ [الزحرف:٣٦] ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أَوْلَكِكَ حَرْبُ ٱلشَّيطُنِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيطَنِ مُمُ ٱلمَنسِرُونَ ﴾ [المجادلة:١٩] ﴿ وَلا نُطِعْ مَن حَرْبُ ٱلشَّيطَنِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيطَنِ مُمُ ٱلمَنسِرُونَ ﴾ [المجادلة:١٩] ﴿ وَلا نُطِعْ مَن أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُوطًا ﴾ [الكهف:٢٨] ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن ذِكْرِنَا وَلَتَ بَعْ هَونهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُوطًا ﴾ [الكهف:٢٨] ﴿ فَأَعْرِضْ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدً إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴾ [النجم:٢٩].

يا لها من خسارة فادحة!!! إن الغافل عن ذكر الله قرينه الشيطان، وحزبه حزب الشيطان، ونهايته الخسران.

أما الذاكرون لله: فإن الله وصفهم، ووصف لنا حالهم ومآلهم، وحثنا على اللحاق بهم، والاتصاف بصفاتهم، والانتهاء إليهم، فهم المهتدون، الخاشعة قلوبهم لله، المطمأنون الآمنون، المتوكلون على ربهم، أهل الفلاح والصلاح، الموعودون من الله بالمغفرة والأجر العظيم، يقول سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَإِنَّا اللّهُ وَمِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَالْتَعْلَى اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ وَجِلَتَ اللّهُ وَمِلْكُ مَن يَشَاءُ وَيَهُولُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاً اللّهُ عَلَيْهِ مَن أَنَابَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن أَنَابَ اللّهُ اللّهِ يَصْلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُولُ اللّهِ مَنْ أَنَابَ اللّهُ اللّهِ يَصْلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُولُ اللّهِ مَنْ أَنَابَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن أَنَابَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

هذا بعض مما نوه الله به من الفضل للذاكرين، وبيان ثوابهم، ورفيع منزلتهم. وإن من أجل نعم الله على عبده، أن الله جل جلاله يذكر من ذكره في نفسه، ويذكره إذا ذكره وهو في ملأ من الناس، فإن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه على عن ربه: «يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم » كما جاء ذلك في الصحيحين ". ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم » كما جاء ذلك في الصحيحين ". ومصداق هذا الحديث قوله كلن : ﴿ فَأَذَرُونِ آذَكُرُ فَيْ آذَكُرُ مُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

عباد الله: إن كل مؤمن ومؤمنة عمن فتح الله بصيرته، ونور سريرته، يتطلع إلى أن يكون من بين الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، حتى يتم له ذلك الفضل العظيم، والثواب الجسيم. ولكن من أراد أن يتم له ذلك فليتصف بصفا تهم، فإن للذاكرين صفات ينبغي لنا أن نتصف بها، ونتحلى بها، لنكون منهم، أما الأماني فقط بدون عمل فهي لا تجدي شيئًا، بل هي من علامات الخذلان، وأماني الشيطان، فتأمل صفات الذاكرين، و اعمل بها لتكون منهم.

فالذاكرون الله كثيرًا هم الذين تخلصوا من رق الغفلة، وذهول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد رقم (٧٤٠٥) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (٢٦٧٥).

النسيان، فذكروا الله بأسهائه الحسنى، وصفاته العلى، في كل مناسبة، وفي كل آن، وأثنوا على خالقهم، ورازقهم، بها له من صفات الكهال، ونعوت الجلال، واعترفوا بحكمته في جميع الأفعال والأحوال، هم الذين إذا واجهوا الفحشاء والمنكر ذكروا الله فاجتنبوا الفاحشة، ولم يقربوا الحرام، وإذا فرط منهم سوء بادروا إلى التوبة والاستغفار، ولم يصروا على ما فعلوا، غير مسوفين بتوبتهم، منتظرين مرور الأيام والشهور والأعوام في والله فاكروا الله فاحتنبوا الله فاحده والأعوام من مسوفين بتوبتهم، منتظرين مرور الأيام والشهور والأعوام والله وكالم في منتظرين مرور الأيام والشهور والأعوام والله فعران بيوبتهم، منتظرين مرور الأيام والشهور والأعوام والمنتفؤوا الله فاحتنبوا الله فاستغفروا لله فعلوا، ومن يغفِرُ الله فعران ألله والم يُصِرُوا على ما فعلوا، ومن يغفِرُ الله فعران الله والم يُصِرُوا على ما فعلوا، والله عليه والله والله والله والله والمناه والله والمناه والله والمناه والله والله والله والمناه والله والمناه والمناه والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والله وال

الذاكرون الله: هم الذين إذا شاهدوا آية من آيات الله في السهاء أو في الأرض ذكروا الله، فوقفوا عندها وقفة تدبر، وإمعان، ونظر، واعتبار، مثنين على قدرته، وحكمته أجل ثناء ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَلَا بَلَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَالنَّارِ ﴾ [آل عمران:١٩١].

الذاكرون الله: إذا أصابتهم حسنة ذكروا الله، حامدين شاكرين، وإن أصابتهم مصيبة، ذكروا الله محتسبين صابرين، ينتظرون من الله الفرج والأجر.

الذاكرون الله: هم الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله، مهما كانت أعمالهم، ومهما ترقت درجاتهم في الغنى والنفوذ، أو الجاه، أو الصحة والعافية، ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍ تَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْقِ وَإِينَآ الزَّكُوٰةِ لَا اللهُ عَنْ فَكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْقِ وَإِينَآ الزَّكُوٰةِ لَا يَغَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَكُنُ ﴾ [النور:٣٧].

الذاكرون الله: إن ذكروا ربهم في الخلوة فاضت مدامعهم، خوفًا وخشية من الله، وإن ذكروه في ملأ لم يشغلهم الحاضرون عن ذكر الله في ألسنتهم وقلوبهم.

الذاكرون الله: يُذَكِّرُهُم ذكر الله بالمحافظة على عباداتهم وأوقاتها وأدائها على وجهها، ذكر الله يبعدهم عن المعاصي والذنوب والغفلة واللهو وأكل الحرام، وعن الوقوع في أعراض الناس، وعن عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، أو الأذية لعباد الله المؤمنين.

ذكر الله يكون سياجًا للمؤمن، يحميه من المخالفات، ويسهل عليه أداء العبادات، ويعينه عند النوازل والأزمات .فاتقوا الله عباد الله، واسألوه الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّالِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهَ فِيكُمَا وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهَالَانِ اللَّهَارِينَ اللَّهَ وَيَتَفَكَّرُونَ اللّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، تعظيمًا لشأنه سبحانه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره، فإن ذكره وشكره من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وأنفع القربات، وهو لا يحتاج إلى جهد بدني فقد يسره الله على كل من وفقه لذلك، وقد قال : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحانه الله العظيم » شفلذكر إذا تواطأ عليه القلب واللسان من أجل القربات، وقد ندب الله له مطلقًا ومقيدًا، وأمر به مؤقتًا ومؤبدًا، وربط الفوز والفلاح به في الدنيا والآخرة، كما نهى سبحانه عما يناقضه من الغفلة والنسيان، وأنذر وحذر والغافين عنه، والناسين له بسوء العاقبة، ومنتهى الخسران، فقال عزمن الغافلين عنه، والناسين له بسوء العاقبة، ومنتهى الخسران، فقال عزمن قائل: ﴿ يَكَانَّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلِهِكُمُ أَمُولُكُمُ وَلَا ٱلّولَادُكُمُ عَن ذِكِر ٱللّهُ قَائل: ﴿ يَكَانَّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأيهان والنذور (١١/ ٤٩٣) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤).

# حول مساعدة المضطهدين والمحاربين في دينهم

الحمد لله الرؤوف الرحيم، ذي السلطان العظيم، والمن القديم، والمن القديم، والفضل الجسيم، أحمده سبحانه المنعم المتفضل، وعد المتقين في مرضاته بالخلف المعجل ﴿ وَمَا آَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُمُثِلِفُ أَمْ وَهُوَ حَكَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ:٣٩].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أغنى وأقنى، وأعطى وأجزل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أكمل الناس هدى، وأزكاهم محتدًا، وأكرمهم نفسًا، وأسخاهم يدًا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم، وأموالهم في سبيل الله، فنالوا المنى والدرجات العلى، وسلم تسليًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي تترى، وعلى آلائه التي لا تحصى، وتذكروا عباد الله أن الله على عقد الأخوة بين المؤمنين من أجل إيهانهم بربهم، ووصفهم بصفات تتجلى فيها حقيقة الإسلام، وحقيقة الإيهان، ويتبين فيها المؤمن الصادق في إيهانه، والمتصف بحقيقة إسلامه، وجعل سبحانه لذلك علامة تتضح من فعله وسلوكه وبذله

<sup>(</sup>١) ألقيت بتاريخ (١٣/١١/١٢ هـ).

ورأفته بإخوانه وتعاطفه معهم، وبذل جهده في سبيل التعاون معهم، بهذه الأوصاف تتجلى صفات المسلم، وبها تتضح حقيقة المؤمن، ولقد قال الله والله عليه العلام والمؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا ""، « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ""، « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه -أي لا يتخلى عنه وقت الشدائد - من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة "".

عباد الله: هذه صفات وصفها رسول الله الله المسلم الحقيقي الذي اتصف بالإسلام ظاهرًا وباطنًا، سلوكًا وعملًا مع إخوانه المسلمين، المحتاجين إليه، والمضطرين لعونه ماديًا ومعنويًا، وفي هذه الأحاديث الشريفة الصحيحة يحث المسلمين على التعاطف والتراحم فيها بينهم، وكشف الكربات عنهم، مهم استطاع العبد المؤمن بنفسه وماله وقلمه ولسانه ودعائه، يؤيد ذلك الحديث الآخر: « لا يؤمن أحكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه » ".

عباد الله: إن إخوانًا لكم في الإسلام في كثير من بلاد العالم قد حل بهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم (١٢).

نكبات، وتوالت عليهم الشدائد والأزمات، تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب إسلامهم ومجاهرتهم بإيهانهم، ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ بسبب إسلامهم ومجاهرتهم بإيهانهم، ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلّا الْه وَغِيرِها فِي الْمَرْيِرِ ٱلْجَهِيدِ ﴾ [البروج: ٨]، تطالعكم أجهزة الإعلام الإسلامية وغيرها في كل مكان بها يجري على إخوانكم المسلمين من التقتيل والتعذيب، والإبادة والتشريد في أنحاء العالم، شرقًا وغربًا، وشهالًا وجنوبًا، كل ذلك يمر على الأسهاع والأبصار بالأجهزة المسموعة والمرئية في الصحف والمجلات والرسائل والنشرات.

فيا عباد الله: أين الأخوة الإيهانية التي عقدها الله بين المؤمنين بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]؟! أين الأخوة الإسلامية التي عقدها رسول الهدى بقوله ﷺ: «المسلم أخو المسلم» "؟! أين الغيرة على إخوانكم في الدين؟! أين الذين يسارعون إلى مرضات الله؟!.

أيها المسلمون: اتصفوا بالأخوة الإيهانية فيها بينكم، وحققوا الأخوة الإسلامية بين أفرادكم وجماعاتكم.

إنه يجب علينا القيام بها نستطيع من مساعدة لإخواننا المسلمين الذين يضطهدهم أعداؤهم، ويسلبون ممتلكاتهم ويسفكون دماءهم ويقذفونهم في ظلهات السجون.

إن من واجب المسلمين عون هؤلاء ماديًا ومعنويًا بالمال، والتأييد بالأقلام والألسن، والدعوات المتتالية ليلًا ونهارًا، لعل الله أن ينقذ إخوانكم من محنتهم، وتسلط الأعداء عليهم.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه.

فيا أصحاب الأموال أغيثوا إخوانكم بها تجود به نفوسكم، اغتنموا قدرتكم على الإنفاق، اغتنموا حياتكم قبل المهات بالأعهال، الصالحة والجهاد في سبيل الله، وإن بذل المال في سبيله من أفضل الأعهال وأجل القربات عند الله يقول سبحانه: ﴿ مَّثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاكُمُ وَاللهُ وَسِيعُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

إن إخوانكم في أمس الحاجة إلى صَدَقاتكم، وزكواتكم، وما تجود به أنفسكم من أموالكم، تشدون أزر المجاهدين، وتفرجون بها كرب المكروبين، وتمسحون بها دموع الأيتام والمساكين، وتواسون بها الأيامى والأرامل والمحتاجين، وتخففون بها عن الجرحى والمصابين.

لقد روي عن سبعة من أكابر أصحاب النبي الله كلهم يحدث عن رسول الله أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله، وأقام في بيته، فله بكل درهم سبعائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبعائة ألف درهم، ثم تلا الله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ﴾ وواه ابن ماجة وغيره ".

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة في كتاب الجهاد، رقم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، رقم (٢٨٤٣) ورواه مسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٩٥).

وإنا نبتهل إلى الله على أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله، وتحقيق الأخوة الإيهانية فيها بينهم، ونسأله سبحانه أن يعيذهم من نزغات شياطين الجن والإنس الذين يحاولون بكل جهدهم التفرقة بين المسلمين، والكيد لهم بشتى الوسائل، وربها لبسوا لباس الصديق الناصح، وهم يريدون أن يشعلوا نار الفتنة بينهم.

اللهم اجمع كلمة المجاهدين على الحق، ووحد صفوفهم، والطف اللهم بإخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، وأعنهم، وسدد سهامهم وآراءهم يارب العالمين.

أَعُوذَ بِاللهُ مِن الشيطانِ الرجيم: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّرَاءِ وَاللَّهُ السَّرَاءِ وَاللَّهُ السَّرَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُل

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين، فأصبحوا بنعمته إخوانًا، وملأ قلوبهم رحمة وحنانًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة:٢]، كما أمركم بذلك ربكم سبحانه، وإن من أهم ما يجب التعاون فيه الجهاد في سبيل الله، ضد أعداء دينه، جهادًا بالنفس والمال والفكر، وإن ترك التعاون من القادرين عليه بأموالهم، وعدم البذل في سبيله، وترك المساندة للمجاهدين والمضطهدين في دينهم منذر بخطر عظيم لمن تركه مع القدرة على ذلك، فقد جاء الحديث عن رسول الهدى من كما في حديث أبي أمامة

ه عن النبي ﷺ أنه قال: « من لم يغز، أو يجهز غازيًا، أو يخلفه في أهله بخير، أصابه الله سبحانه بقارعة أو داهية قبل يوم القيامة » "".

فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة ما دمتم في زمن الإمكان، وإن لكم يا عباد الله إخوانًا من المسلمين مضطهدين في كثير من البلاد، وهم في أمس الحاجة إلى مساعدتكم، ومساندتكم لهم في جهادهم، لا سيها ما يجري الآن على إخوانكم في البوسنة والهرسك قد تسلط عليهم أعداؤهم الحاقدين على الإسلام، فأعينوا إخوانكم المسلمين وواسوهم، فإن الأخوة الإيهانية تقتضي ذلك، كها قال في: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»".

فاغتنموا عباد الله قدرتكم، واغتنموا حياتكم قبل موتكم، فقد قال الله قدرتكم، فقد قال الله قدرتكم واغتنموا حياتكم قبل موتكم، فقد قال الله وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ اللهُ وَلَن يُؤخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا اللهُ عَمْلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١-١١].



<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الجهاد رقم (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

#### طاعة ولى الأمر

الحمد لله الذي أنار السبيل، وأوضح الدليل، وفق من شاء إلى الصراط المستقيم، والطريق القويم، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العميم، ومنه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب الجحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، وإمامًا للمتقين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، والزموا طاعته، وامتثلوا أمره، وتمسكوا بسنة نبيكم وأطيعوه، واتبعوا هديه، فقد أمركم سبحانه بذلك في محكم كتابه: يقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥].

فطاعة الله سبحانه عبادته، وامتثال أمره في جميع ما أمر به، والانتهاء عن جميع ما نهى عنه، وطاعة رسوله امتثال أمره، والعمل بشرعه، والاهتداء بهديه، والرضا والتسليم له في حكمه، وفي أمره ونهيه، والتصديق بكل ما جاء به، صلوات الله وسلامه عليه، والبعد كل البعد عن المحدثات في الدين، أو الزيادة على ما شرعه الله ورسوله، أو النقص فيه، أو تقييده بشيء لم يقيده رسول الله ، فإن ذلك يعتبر استدراكًا عليه ،

واتهامًا له بالتقصير، ومخالفة لأمره، والله عَلَى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُ ﴾ [النور:٦٣].

قال بعض الأئمة -رحمهم الله-: أتدري ما الفتنة، لعله إذا رد شيئًا من أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

وأما أولو الأمر الذين ذكر الله وجوب طاعتهم في هذه الآية الكريمة، فقد قال أكثر المحققين من العلماء، وأئمة التفسير، كالإمام ابن جرير، وابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم: إن المراد بهم أولي الأمر من الولاة، والعلماء، أهل الحل والعقد، والأمر والنهي.

وقد وردت الأحاديث الكثيرة الموضحة لذلك، والمبينة للمراد من الآية الكريمة.

فمنها: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي الله عنهما عن النبي الله على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ".

وعنه ه قال: سمعت رسول الله على يقول: « من خلع يدًا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » رواه مسلم ".

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : « اسمعوا وأطيعوا وإن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأحكام، رقم (٧١٤٤) ورواه مسلم في كتاب الإمارة، رقم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٥١).

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » رواه البخاري ٬٬٬

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: « كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فنزلنا منزلًا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم، وينذرهم شر ما يعلمه هم، وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضًا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم في صحيحه ".

ومن كلام أهل العلم على هذه الأحاديث وما في معناها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأحكام رقم (٧١٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأحكام رقم (٧١٣٧)، ومسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٤٤).

ومناصحتهم، واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيهان المؤكدة، كما تجب عليه الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به رسوله من الطاعة فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم.

فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله، فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فها له في الآخرة من خلاق » هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ولا شك أن من طاعة أولي الأمر امتثال أوامر من يولونه على أمر من أمور المسلمين، فمصالح المسلمين اليوم وقبل اليوم اقتضت إحداث إدارات، ومؤسسات، ودواوين، تخدم المسلمين، وترعى شؤونهم، وهذه لابد لها من ضوابط وحدود، لكي تخدم عموم المسلمين، وتنظم أمور حياتهم،

فالمسلم مأمور بأن يلتزم بكل ذلك، وطاعة هؤلاء الولاة، ورؤساء هذه المصالح، إنها هي من طاعة ولي الأمر، التي أمر الله بها، فهي واجبة شرعًا، ما دام أمرهم يتم في حدود ما كلفوا به من عمل، ولا يخالف المنهج الإسلامي القويم، فولي الأمر مطلوب منه أن يتوخى المصلحة العامة لرعيته، وعلى المرعى عليه أن يلتزم بالسمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وهذا أمر عام لكل فرد من أفراد الرعية، عليه واجبات وحقوق يجب القيام بها على وجهها. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن

عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله عنها يقول: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسئول عن رعيته، فكلكم راع، ومسئول عن رعيته» «''.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمُ تُوْمِنُونَ الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيرٌ وَآخَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الوصايا، رقم (٢٧٥١) ومسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٢٩).

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وعليكم باتباع كتاب ربكم، وسنة نبيكم، وهدي سلفكم الصالح، والعمل بتوجيهاته، ووصاياه الله الأمته، فإنه الناصح الأمين، لا خير إلا دلّ الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.

ولقد كان من توجيهاته ونصحه ﷺ ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن تميم الداري ﷺ أن النبي ﷺ قال: « الدين النصيحة » ثلاثًا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ''.

فالنصيحة لله تعالى: توحيده، ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها، ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته، ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه، والبغض فيه، وجهاد من كفر به.

والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه، وتفهم معانيه، وتلاوته حق تلاوته، والوقوف عند أوامره ونواهيه، وتدبر آياته، والذب عنه من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

والنصيحة لرسوله ﷺ: الإيمان به، وبها جاء به، وتوقيره، وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، ونشر علومها، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وأصحابه.

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولين، وحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتحذير من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان رقم (٨٢).

ذلك، والتدين بطاعتهم في طاعة الله ﷺ وحب إعزازهم في طاعة الله، والمدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ما أقاموا شرع الله، ونفذوا حدوده، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية، وبفساده تفسد.

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يجب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر.

عباد الله: هذه توجيهات الناصح الأمين، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم.



# مصاحبة الأخيار

الحمد لله الواحد القهار، ذي العز والاقتدار، أنعم على عباده بجوده المدرار، ووهب لهم العقول والأفكار، ووالى عليهم نعمه الغزار، أمرهم بمصاحبة الأخيار، وحذرهم عن صحبة الأشرار، أحمده سبحانه على فضله وإحسانه، وأشكره على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه جنة من عذابه، وسبب للفوز برحمته وحصول مرضاته. واعلموا عباد الله أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ميالة إلى الكسل والبطالة، متبعة لكل داع إلى اللهو والإخلاد إلى الشهوات، والانحطاط عن مراتب الشرف والكرامة، فلابد للعاقل من كبح جماحها، والأخذ بزمامها وقيادتها إلى كل خير يعود عليها بالنفع، ويسعدها في دينها ودنياها.

وإن كثيرًا من النفوس تميل إلى الشر والفساد، والبغي والعناد، والظلم من شيم النفوس إلا من رحم الله، فوهب لها عقلًا راجحًا، وإيمانًا قويًا يحميها عن الظلم والطغيان، ويمنعها عن الفساد والعدوان، ويذودها

عن حظيرة الذل والهوان.

وإن من أضر الأشياء على النفوس بعدها عن مجالسة أهل العلم والصلاح، وأهل الإيهان والفلاح، من ذوي النفوس العالية، والصفات الزاكية، وقربها من أهل الشر والفساد، وجلساء السوء وأهل العناد، الذين لا دين لهم زاجر، ولا عقل لهم رادع، فهؤلاء ينمون ما جبلت عليه نفوس جلسائهم من الشهوات والشبهات، ومحبة الباطل والظلم للناس في أعراضهم وأموالهم، فإن من شأن النفوس أن تتأثر بالجليس، وأن تكتسب من صفات من حولها وبيئتها، وبنديمها وقرينها، وإن القرين بالمقارن يقتدي، والجليس بصفات جليسه يرتدي.

فإذا نشأ المرء بين أناس صالحين، وقوم بالأخلاق الفاضلة متصفين، فإنه يكتسب من أخلاقهم، ويتصف بصفاتهم.

فإذا كان من يخالطهم ويعاشرهم ممن سمت أخلاقهم، وزكت نفوسهم وطابت طباعهم، وكرمت صفاتهم، وحسنت أعمالهم، اكتسب من تلك الصفات الحميدة، وتأثر بتلك الغايات النبيلة، فطاب خلقه، وصلح عمله، وحسنت سريرته، وحمدت سيرته.

وإن بلي -عيادًا بالله- بجلساء ذوي أخلاق فاسدة، ومجالس ماجنة، لا يأمرون بمعروف ولا يفعلونه، ولا يجتنبون منكرًا ولا ينكرونه، يتصفون بالفسق والمجون، وللشهوات المحرمة متبعون، وعن مجالس الذكر مبتعدون، وللمساجد مجتنبون، ولدور اللهو يهرعون، لا يذكرون الله إلا قليلًا، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا تليت عليهم آيات الله تولوا وهم

معرضون، غلظت طباعهم، وفسدت تصوراتهم، وذهبت أعمارهم سبهللا، كما وصفهم على في قوله: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] فحينئذ لا تسأل عن جليسه، إنه فقد بسبب جليس السوء سعادته واكتسب شقاوته، وذهبت قيمته ومروءته في مجتمعه، وعميت بصيرته عن دينه وآخرته ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَاهِ مَا أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٧].

فعليك أيها العاقل الناصح لنفسه بالبحث عن الجليس الصالح الذي يتصف بمكارم الأخلاق ويحثك عليها، ويجتنب سيء الأخلاق ويحذرك منها، عليك بالجليس الذي وصفه لك نبيك ، وأرشدك إليه، وحثك على الاقتراب منه وعليك بالبعد كل البعد عمن حذرك منه نبيك ، فقد ضرب لك وهو الناصح الأمين أحسن الأمثال وصورة لك بأوضح صوره وأحسن عبارة، ففي الصحيحين عنه أنه قال: « مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة » ".

فاتق الله أيها المسلم، واتبع ما يأمرك به كتاب ربك، وما ترشد إليه سنة نبيك ﷺ فلا أرحم بك من الله، ولا أشفق عليك من نبيك ﷺ وابتعد عن قرين السوء، فإنه شيطان يعدك ويمنيك، ويوقعك في الفخ ويرديك،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، رقم (٥١٠٨) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٦٢٨).

ويصدك عن السبيل القويم، ويهديك إلى سواء الجحيم، وستنقلب تلك المودة التي بينك وبينه عداوة، لأنها صداقة مدخولة، وصحبة مشبوهة، وإن هذه الصداقة مهما طالت فما لها إلى عداوة صريحة، وكراهية مريرة، تنفصم عراها لأول احتكاك يقع بينهم، من أجل مغنم مأمول، أو مغرم سيؤل، فلا يلبث بعضهم أن يتبرأ من بعض، وتتجلى تلك العداوات على أشدها يوم القيامة، حينها يتفرق الأصحاب، وتنقطع الأنساب ﴿ اللَّخِلاّةُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو لِلا اللهُ المُتّاتِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] ولا ينفعك إذا كنت قرينه يوم الحساب، ولا يخفف عنك شيئًا إذا كنت رفيقه في العذاب ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ اللَّوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٩] ينفعك إذا كنت منعنه و رحكم الله مصاحبة الأشرار، ولازموا مجالسة الأخيار تسعدوا في فتجنبوا رحمكم الله مصاحبة الأشرار، ولازموا مجالسة الأخيار تسعدوا في دينكم ودنياكم.

أيها الآباء والأمهات والمسئولون عن التربية والتعليم، حافظوا على أماناتكم، وراقبوا الله فيمن تحت أيديكم، وحافظوا عليهم كل وقت، لا سيها في أوقات الفراغ والإجازات، حافظوا عليهم عن الذهاب إلى مراتع الشر والفساد، وجنبوهم جلساء السوء والعابثين بالقيم والأخلاق ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ وَالْفَسَاد، وَجنبوهم عَلَمُونَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُم وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللّه وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُم وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال:٢٧] إن جلساء السوء يتصيدون أبناءكم ليردوهم في الذل والهوان، ويلبسوهم رداء الفساد والطغيان، فهم لصوص الكرامة، ومروجو الخزي والندامة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّـالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـعُولُ يَـــَلَيْتَنِى ٱتَّخَـٰذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَـــَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمُ أَتَّخِـٰذْ فُلَانًا خَلِيــلًا ۞ لَّقَــَٰذ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيٌّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله الحكيم الخبير، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه، وعلى ترداف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بكتاب ربكم، واهتدوا بسنة نبيكم تفلحوا، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واعلموا عباد الله أن مخالطة أهل الخير بركة وفلاح، وأن مجالسة أهل السوء شؤم وشقاء على صاحبها، وقد قال بعض العلماء: إن في الإنسان حب التقليد، فهو يحاكي من يخالطه ويجالسه، فإن جالس أصحاب العقول الراجحة، والأفكار الصالحة، والأخلاق العالية، سرت تلك الصفات منهم إليه، ومن خالط الأشرار، اكتسب من صفاتهم، ودنسوا عرضه، وأفسدوا عقله، وعرفوه من سبل الشر ما لم يكن يعرفها، ومن طرق الفساد ما كان غافلاً عنها ويجرونه إلى كل وقيعة، وإلى كل صفة شنيعة.

وإذا أردت أن تعرف الجليس الصالح، وأن تعرف جليس السوء فاعلم أن من علامة الجليس الصالح أن يأمرك بالمحافظة على الطاعات وأداء الواجبات، ويحثك على البر بالوالدين، وصلة الأرحام، وبالبر والإحسان ويحسن لك الصبر والحلم والتحمل من الناس، ويحذرك من الذنوب والمعاصي، ويذكرك بالله، ويرغبك في آخرتك، وينهاك عما يدنس عرضك أو يخدش كرامتك، فإذا كان كذلك فلازم صحبته وأقبل نصيحته، وقد قيل: من جالس الأخيار أخذوا بيده إلى مرافقة الأبرار.

وإن من علامة جليس السوء أنه يأمرك باتباع الشهوات المحرمة ويحسنها لك، ويتثاقل عن الطاعات، ويثني عزمك عنها، ويستثقل سماع الذكر، وعدم الإصغاء للناصحين، ويتهاون في حقوق الله، وحقوق الوالدين والأقارب، وربها حسَّن لك أذية الجار، وعدم الاهتهام بحقوقه، وعدم الالتزام بالصدق والمواعيد والعهود، وقد قيل: من جالس الأشرار قادوه إلى دار الخزي والبوار، والله عَلَى يقول وهو أصدق القائلين:

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِضْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ اللَّ حَتَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَدَلَيْتَ لَيْصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ اللَّهُ حَتَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَدَلَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِشْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظَلَمَتُمُ اللَّهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظَلَمَتُمُ النَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦- ٣٩].



#### طلب المال من حله

الحمد لله الذي أعطى فأغنى وأقنى، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، يبتلي أقوامًا بالفقر، ويبتلي آخرين بالغنى، ليتبين الصابر على البلواء، والشاكر على النعماء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه القديم، وإفضاله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الشاكرين، وأفضل الصابرين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة المتقين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وجهركم وغناكم وفقركم، واعلموا أن الدنيا دار بلاء وامتحان، وهم ونكد، ولا بد لكل أحد من هذا وذاك.

يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد:٤] فيبتلي سبحانه عبده في هذه الدنيا بالفقر والمرض كما يبتلي أقوامًا بالصحة والعافية، وهذه من حكمه سبحانه في خليقته كما قال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك:٢] فالعبد يكدح في هذه الدنيا، ويتقلب فيها بأنواع التحركات النافعة من عمل صالح، وطلب رزق حلال، أو يتقلب

فيها بأنواع التقلبات الضارة في دينه ودنياه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦] أي ملاق جزاء عملك من الثواب والعقاب، فكل عامل سيلقى جزاء عمله من خير أو ضده.

ولما كان العبد في هذه الحياة لا بد له من القيام بحق الله وحق نفسه وحق من يقوم بمؤنتهم، فلابد له من طلب المعيشة، والسعي وراء ما يقوم بأوده، وما يحتاج إليه في معاشه، فهو في حاجة إلى طلب المال والرزق، ولكن ينبغي أن يسلك في طلبه مسلك عباد الله المؤمنين، الذين يطلبونه من الوجه الحلال، وينفقونه في الوجوه المشروعة، وفيها يعود عليهم نفعه من طريق دينهم ودنياهم، فنعم المال الصالح للرجل الصالح يكتسبه من طريق الحلال، وينفقه في مصالحه ورضا ربه، ويعرف حق الله فيه.

ولقد حث سبحانه على طلب الرزق بقوله على: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ الْكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥]، ولقد وصف سبحانه أصحاب نبيه بقوله ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

فوصف أصحاب رسوله بأنهم تارة يسيرون في الأرض في التجارة وطلب لرزق الحلال وتارة يقاتلون في سبيل الله لرفع راية الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا، فهم في كلا الحالين مأمورون بذلك، مأجورون على كسب الحلال، للتقوي به على طاعة الله، والنفقة على من تحت أيديهم، وعلى بذله في وجوه الخير، وفي الجهاد في سبيل الله، ولولا وجود التكسب

من تجارة أو صناعة أو حراثة أو غيرها لما أمكنهم القيام بضروراتهم، والبذل في سبيل الله، ولهذا كان أصحاب رسول الله فلله يجتهدون في طلب الحلال من الرزق كل فيها يناسبه، فهذا في تجارته، وذاك في حراثته، وآخر في صناعته، ولم تلههم أعمالهم هذه عن طاعة ربهم، كها وصفهم سبحانه، ووصف من سار على نهجهم بقوله: ﴿ رِجَالٌ لا نُلْهِيمُ يَحَرُّةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ وَصف من سار على نهجهم بقوله: ﴿ رِجَالٌ لا نُلْهِيمُ يَحَرُّةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ وَمِهُ الله وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وشرائها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما في أيديهم، ولا نما عندهم ينفد وما عند الله باق، ولذا قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لا نُلْهِيمُ يَحَرُّةُ وَلِينَا الله الله باق، ولذا قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لا نُلْهِيمُ يَحَرُّةُ وَلِينَا الله الله عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم وكرا بيعهم عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما في أيديهم، ولا بيعهم عن ذكر ربهم أيضًا عن ومراده ومحبته سبحانه على مرادهم ومحبتهم، ولم تلههم تجارتهم أيضًا عن حضور مجالسه ولا الصلاة معه، ولا الجهاد وحضور مشاهد الخير مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهذا عبد الرحمن بن عوف الله كان من أثرياء الصحابة، وقد تصدق مرة بنصف ماله، ومرة بأربعين ألف دينار، ومرة حمل في سبيل الله على خمسائة فرس، ومرة حمل على خمسائة بعير في سبيل الله، ولم تمنعه تجارته عن المشاهد النبوية، وكان هو وعثمان رضي الله عنهما من العشرة الذين

بشرهم رسول الله ﷺ بالجنة.

عباد الله إنه مما ينبغي العلم به أن يعلم المؤمن أن المال وسيلة، وليس غاية، إنها هو وسيلة للاستغناء به عن الناس، وللقيام بحقوق الأهل والأولاد، وللإعانة على طاعة الله، وصرفه في مراضي الله، من بذل في سبيل الله والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمعوزين والأيتام وذوي الحاجات والمنكوبين والمعسرين، لينال العبد بالبذل في هذه الأمور رضا ربه، ورفع الدرجات، وتكفير السيئات، وحصول البركة له في ماله وولده وأعماله، وليعلم العبد أنه مسئول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه، وفيها أنفقه.

وإن من أهم الأمور في الدين الورع والكف عن المحرمات والبعد عن الشبهات، وطلب الحلال والأكل منه، والبعد عن المال الحرام اكتسابًا وأكلًا، يقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنكُمُ وَاكلًا، يقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٦] وقال جل وعلا: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِاللّمِطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ الرّسُلُ كُلُواْ مِن الطّيبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِاحًا ﴾ [المؤمنون:١٥] ويقول ﷺ: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » "أنه.

واعلموا عباد الله أن أكل الحلال ينور القلب، ويرققه، ويجلب الخشية من الله، والخشوع لعظمته وجلاله، وينشط الجوارح للعبادة والطاعة، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، وهو سبب في قبول الأعمال الصالحة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزكاة رقم (٦٥) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.

واستجابة الدعاء، كما قال ﷺ لسعد بن أبي وقاص: « أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » "فكان ، مستجاب الدعوة .

وأما أكل الحرام فصاحبه على الضد من جميع هذه الفضائل، فأكل الحرام يقسي القلب، وتستولي بسببه الغفلة، ويقيد الجوارح عن الطاعات، ويثبط عن أعمال الخير كما أن أكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شخي: ﴿ إِنَ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِن الطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِاحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا صَلُحُوا مِن طَيبَتِ مَا رَزُقَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٦] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك » ".

إن الأموال المحرمة يا عباد الله، مستخبثة الأصول، ممحوقة المحصول، إن صرفها صاحبها في برلم يؤجر، وإن صرفها لمدح لم يشكر، ثم هو لأوزارها متحمل، وعليها معاقب، قال بعض الحكماء: شر المال ما لزمك إثم مكسبه، وحرمت أجر إنفاقه.

فاتقوا الله عباد الله، وعليكم باكتساب الأموال من الأوجه المباحة، وتوقي الطرق المحرمة، فإن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩١) إلى الطبراني في المعجم الصغير.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم (٦٥) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواً مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلُلاً طَيِّبًا وَلاَ تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴾ [البقرة:١٦٨].

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي النبي الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والتزموا العمل بطاعة الله ومرضاته، وعليكم عباد الله باكتساب الأموال من أوجهها المباحة التي شرعها الله كالله وأذن فيها، واحذروا من اكتسابه من طرق محرمة أو مشتبهة، فإن الله تعالى ما حرم شيئًا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه، ليكون عونًا على طاعته، وحاجزًا عن مخالفته، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أمر الله بشيء إلا وأعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه.

وإن مما يؤسف له أيها المؤمنون أن البعض من الناس لا يتحاشون عن

اكتساب المال من أي طريق لاح لهم، أو أي سبيل عرض لهم، فربها تعاملوا بالربا والغش والخداع وأخذ الرشاوى، غير مبالين باغتصاب مال الغير أو حقه، ويتحايلون على الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة بأشكال مختلفة، وصور متعددة، بلا خوف من الله، ولا حياء من عباد الله، وهذا مصداق لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة الله: قال رسول الله في: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ أمن حلال أم من حرام » " فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالبعد عها حرم عليكم من المكاسب المحرمة، والأوجه المشتبهة، واكتفوا بها أحل لكم سبحانه من المكاسب الطيبة، والطرق المشروعة، وتذكروا على الدوام قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا الله وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ الطلاق: ٢-٣].



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب البيوع ، رقم ٢٠٥٩ .

#### الحذرمن مغبة الذنوب

الحمد لله ذي العز والاقتدار، عالم الغيب والشهادة الواحد القهار، أحاط بكل شيء علما، وجعل لكل شيء سببًا، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ وَحَاط بكل شيء سببًا، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ يَمِقَدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨] أحمده سبحانه وأشكره على أفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا ربكم، اتقوا من يعلم سركم وجهركم، اتقوه بفعل الطاعات، والبعد عن المحرمات.

عباد الله: إن الله رتب الأسباب على مسبباتها، وجعل لكل شيء سببا يحصل بوجوده وينتفي بانتفائه، ويزيد بزيادته، وينقص بنقصانه، وأنه سبحانه له القدرة الكاملة والنعمة الشاملة، ولكنه جعل هذه الدنيا دار تكليف وامتحان، وابتلاء واختبار، ﴿ الَّذِى خَلَقَ ٱلْمُوّتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِبَبُّلُوكُمْ أَيّتُكُو لَعَمَاكُ وَالمَحَان، والله: ٢] خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، والاعتماد والتوكل عليه، وتكفل بأرزاقهم كما تكفل بأرزاق جميع المخلوقات، ﴿ وَمَا

مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَبٍ مُبِينٍ ﴾ [هود:٦].

ولقد حذر سبحانه غاية التحذير من مغبة المعاصي، وأخبر أنه ما وقع في البر والبحر من فساد إلا وسببه الذنوب، وما أصاب من مصيبة إلا كان سببها اقتراف السيئات والمعاصي يقول سبحانه: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ [الروم: ١٤]، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

قال بعض السلف: أنتم تستبطئون المطر، وأنا استبطأ العذاب، إن الله سبحانه عذب الأمم السابقة بسبب تماديهم في طغيانهم وعصيانهم وتكذيبهم لرسلهم.

فهذه قصص القرآن تتلى عليكم وتتلونها، وهذه عاقبة المعاصي تقرؤونها وتعرفونها، ماذا حل بقوم نوح حين عصوا واستمروا على تكذيبهم؟ أما عمهم الغرق، ولم ينج إلا من آمن منهم.

وهكذا قوم عاد لما تجبروا وعتوا عن أمر ربهم أما أهلكوا ﴿ وَأَمَّا عَادُّ اللهِ عَادُّ اللهِ عَادُ اللهِ عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنْنِيَةَ أَيَّامٍ عُلْمَهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى اللهَ اللهِ عَلَيْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة:٦-٧].

وهؤلاء ثمود لما عصوا أمر ربهم واعتدوا على ناقة الله التي جعلها آية لهم أرسلت عليهم الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وهؤلاء قوم شعيب لما نقصوا المكيال والميزان، وكذبوا رسل الله ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ [الأعراف:٧٨].

وكذا قوم لوط لما ارتكبوا الفاحشة الشنعاء وكذبوا رسولهم، أرسل الله عليهم جبريل، فاقتلع أرضهم وديارهم، ورفعهم إلى عنان السهاء، ثم كفأها عليهم، وأتبعوا بالحجارة، فهلكوا جميعًا إلا لوطًا ومن كان معه من المؤمنين.

أليس في هذا يا عباد الله مزدجر؟ ألم تكن هذه أكبر العبر؟ وما هذه العقوبات من الظالمين ببعيد.

عباد الله: ارجعوا إلى ربكم، توبوا إليه، أقلعوا عما أنتم عليه من المعاصي قبل الأخذ بالنواصي، أما يحاسب كل منا نفسه ويخاف من ذنبه ويراقب خالقه، ويخشى عقابه!! لقد استولت علينا الشهوات، وغلب حب الدنيا والتكاثر والتنافس فيها، ونسي الكثيرون منا الله والدار الآخرة.

أليس الربا قد فشا؟ أليست الأمانة قد ضيعت؟ أليست الصلاة قد استخف بها وهي من أهم أمور الدين؟ أين الإسلام ممن لا يصلي الله، ولا يتقي ما حرم الله، ولا يخاف عقاب الله؟!

عجب أمرنا!! إنه لعجب، نرجو المطر، ونأمل النصر، ولا نبالي بالخطر، ونحن نبارز الله بالذنوب، نحاربه بارتكاب ما نهانا عنه!! هل هذا منا شك في قدرة الله؟ أو أنه طال الأمد فقست القلوب؟

احذروا عباد الله سطوة الجبار، إن أخذه أليم شديد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا ﴿ فَقُلْدُ اللهِ مَن الشيطان الرجيم: ﴿ فَقُلْدِ دَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتِ غَفَارًا ﴿ فَيُعْمَلُ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اللهُ ال

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



## المؤمن من أمنه الناس''

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأبان لنا الحلال والحرام، وأرسل إلينا رسوله محمدًا خير الأنام، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، أحمده سبحانه على فضله العميم، وإحسانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واجتنبوا نهيه ولا تقربوه، واتبعوا هدي نبيكم تفلحوا، واعملوا بتوجيهاته الحكيمة تهتدوا، ولقد كان من توجيهاته الكريمة، وحكمه العظيمة، ونصائحه القويمة ، ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، قال: قال رسول الله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » رواه البخاري ومسلم".

وللترمذي والنسائي: «والمؤمن من أمنة الناس على دمائهم

<sup>(</sup>١) آخر خطبة من شعبان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإيهان رقم (١٠) ومسلم أيضًا في الإيهان رقم (٤١).

وأموالهم»(١) وزاد أحمد: « والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » (١).

في هذا الحديث بيان لأصول الدين وهي الإسلام والإيهان والهجرة والجهاد، بينها الله أتم بيان، وأوضحها أتم إيضاح بكلام جامع شامل، فأخبر أن المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه، وأن المؤمن الحقيقي من أمنه الناس أي قام بحق الله، وحق عباد الله، فأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن أهمها الجهاد في سبيل الله.

فأوضح ﷺ أن الإسلام التام هو الاستسلام لله في كل شيء، من أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده، وأداء العبادات التي أمر الله بها كاملة، وقام بالحقوق التي أوجبها الله عليه فيها بينه وبين الخلق فالتزم بالقيام بالحقوق التي بينه وبين ربه، والتي بينه وبين عباد الله، ولا يتم ذلك حتى يجب للمسلمين ما يجب لنفسه، ولن يتحقق هذا المعنى إلا بسلامتهم من شر لسانه ويده.

فاللسان من أعظم الجوارح ضررًا، ومن أسوئها نتائج، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ، لما قال له: وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ فقال ﷺ: « ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان رقم (٢٦٢٧) والنسائي أيضًا في كتاب الإيهان رقم (٤٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۱–۲۲).

وجوههم إلا حصائد ألسنتهم!! » (...

فإذا أطلق المرء لسانه فلا تسأل عها يجول ويخوض فيه من الشر والبلاء فيها يتعلق بأمور الدين والدنيا، هذا اللسان الذي شبهه العلهاء بالثعبان في جراحه وآلامه، فكم أذهب من أطلق لسانه في أعراض الناس من حسناته، وأهداها لمن يتكلم في عرضه من البهت والعدوان والكذب والافتراء والطعن في الأعراض، تارة بالقذف والعياذ بالله الذي يوجب عذاب الدنيا والآخرة، وتارة بالقول على الله بلا علم، والقول على رسوله وقد قال سبحانه: ﴿ وَمَنَ أَظَلَمُ مِمِّنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ بلا علم، والقول على رسوله الرسول في: « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (" وتارة يذهب حسناته بالغمر واللمز للغافلين من المؤمنين والمؤمنات، والاستهزاء والتهكم بهم، وما يدري هذا المتكلم أنه بفعله هذا يهدي إليهم أفضل ما اكتسب من الحسنات؛ يهديها إلى الناس وهو أحوج ما يكون إليها، يهدي إليهم حسناته يوم القيامة من صلاة، وصيام، وحج، وصدقة، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وإحسان، وغير ذلك من أنواع الطاعات.

كما جاء ذلك في الحديث الذي قال فيه الأصحابه: « ما تعدون المفلس فيكم؟ » قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال الله : « إن المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان رقم (٢٦١٦) وابن ماجة في الفتن رقم (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم رقم (١١٠).

حسناته أخذ من سيئاتهم، فألقيت عليه، ثم طرح في النار " (".

ثم إنه الله الله الله المتعدم: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم »، وذلك أن الإيهان إذا باشر القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيهان الواجبة التي من أخصها رعاية حق الله وحقوق عباده، من حفظ الأمانات، والصدق في المعاملات، والكف عن الظلم، والورع عن أموال الناس ودمائهم وأعراضهم ومن كانت هذه صفته عرف الناس ذلك منه، فأمنوه، ووثقوا به، فاتصف بأنه قد أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فصار مؤمنًا بوصف النبي الله بذلك، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيهان، ولذلك قال : « لا إيهان لمن لا أمانة له » ".

ثم بين ﷺ أن الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجر الذنوب والمعاصي، وهذا فرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على العباد انتهاك المحرمات، والإقدام على الذنوب والمعاصي.

ومنها: الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي جزء من هذه الهجرة التي أشار إليها وهي هجر الذنوب والمعاصي، فإن هجر ما نهى الله عنه واجب على كل مسلم، وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي لا تجب إلا عند وجود أسبابها والابتلاء بها، أعاذنا الله من الفتن، وهجر الذنوب والمعاصى واجب على كل حال، وفي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۵–۱۰۵–۲۱۰–۲۰۱)، والبيهقي في الكبرى (۲/ ۲۸۸) وغيرهما.

كل زمان ومكان، وهي أشمل وأعم.

ثم بين رسلة معنى الجهاد فقال: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» فالمجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه على طاعة الله، من صلاة، وصيام، وصدقة، وصلة، وبر وإحسان، فإن النفس ميالةٌ إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء متصفة في الغالب بالشح والبخل، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها بطاعة الله، وثباتها ومجاهدتها على الصبر عند المصائب وأقدار الله المؤلمة، ومن أشرف الأمور الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين.

عباد الله: من حقق هذه الوصايا والتوجيهات النبوية، وقام بها دلت عليه؛ فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه ورسوله ، وجاهد نفسه على طاعة الله؛ فإنه لم يفته شيء من دينه، ولم يبق من الخيرين الديني والدنيوي شيء إلا فعله، ولا من الشر شيء إلا تركه، والموفق من وفقه الله.

اللهم وفقنا للعمل بكتابك، والأخذ بتوجيهات نبيك، وأعنا على أنفسنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوَ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوَ الْجَنَبُكُمُ مُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنَزَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْحَلَمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنَزَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمَسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَئِكُمْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى اللَّهُ مِنْ مَوْلَئِكُمْ أَنْ فَيْعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج:٧٨].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والعطاء والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره على كل حال وزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أحوالكم، وفي كل أوقاتكم، وراقبوه في إسراركم وإعلانكم، واعلموا عباد الله أن الله في فضل بعض الأوقات على بعض، وشرف بعض الشهور والأيام والليالي على غيرها، وجعلها متجرًا لعباده المؤمنين، ومن أهمها وأفضلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله سبحانه شهرًا مباركًا، وموسمًا عظيمًا من مواسم الخيرات، يجود فيه الرب سبحانه على عباده برفع الدرجات، وغفران السيئات، وقد قرب قدومه عليكم، وحلوله بين أظهركم، فاستقبلوه بالفرح والاستبشار، ﴿ قُلُ بِفَضَلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنَاكُ فَلَيْقُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على عباده برفع الدرجات، وغفران السيئات، وقد قرب قدومه عليكم، وحلوله بين أظهركم، فاستقبلوه بالفرح والاستبشار، ﴿ قُلُ بِفَضَلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنَاكُ فَلَيْقُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَا

ولقد كان نبيكم ﷺ يفرح بقدومه، ويستقبله بصدر منشرح، ونفس مطمئنة، وعين قريرة، ويبشر أصحابه بقدومه، ويحثهم على القيام بحقه،

ويبين لهم مزاياه وفضله، لتقوى عزائمهم، وتسمو هممهم، وليتسابقوا فيه إلى الخيرات.

فقد روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقى وغيرهما عن سلمان الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعًا، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيها سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيها سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال ﷺ: « يعطى الله هذا الثواب من فطر صائبًا على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له، وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال؛ خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم، فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غني بكم عنها، فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائمًا، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة » (١٠).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۱۹۱) برقم (۱۸۸۷).

#### فوائد شهر رمضان وحقه

الحمد لله الذي أذاق الطائعين حلاوة الطاعة، وعلق قلوب المؤمنين بالمساجد والجهاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وفق من شاء للصيام والقيام، وهيأ لهم سبيل الوصول إلى دار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وسيد الصابرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

حاجاتنا من غيره، فقال عَلَى : ﴿ يُولِجُ ٱلِيَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِحَهُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ مُلَكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُونُ اللللْمُ اللللْمُونُ الللِّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُونُ الللللْمُ اللللْمُونُ ال

وإن من نعمه، ومننه علينا، أن بلغنا هذا الشهر الكريم ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ اللهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] جعل الله صيامه فريضة، وقيامه فضيلة، وكتبه سبحانه علينا كها كتبه على الذين من قبلنا، شرعه ﷺ لما اشتمل عليه من آثار حسنة، ومنافع جمة، وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.

فمن فوائد الصيام ضبط النفس عن التهادي وراء شهواتها ولذاتها، فإن الصيام يطفئ نار شهوتها فإنها متى ما تمادت في شهواتها تمردت وسعت وراء لذاتها المحرمة وإذا ضبطت النفس عن التهادي في الشهوات، ضاق طريق شيطانها، وضعف سلطان هواها، ولذلك كان الصيام من أقوى أسباب التقوى، والعمل بطاعة الله، والبعد عن معصيته، وهذه بعض الحكم في فرضية الصيام، يقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ تَنَقُونَ ﴾ المجتم ألقيميام كما كُنِب على الله التقوى، وهي العمل بها [البقرة:١٨٣] فجعل سبحانه الصيام من أسباب التقوى، وهي العمل بها أوجب الله، والبعد عها حرمه الله، وقد أرشد على من لم يتزوج من الشباب ألى الصيام، للحفاظ على دينهم بقوله ﷺ: « يا معشر الشباب من استطاع إلى الصيام، للحفاظ على دينهم بقوله ﷺ: « يا معشر الشباب من استطاع

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء » (١٠).

فالصيام يربي ملكة الفضيلة، والبعد عن الرذيلة، ينمي ملكة الإخلاص والأمانة، يربي ملكة الصدق والوفاء، يعود على الصبر على الشدائد، ويقوي العزيمة على فعل الخيرات والطاعات؛ لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن تناول الحلال من الغذاء طلبًا لمرضاة الله، وخوفًا من عقابه، فأولى أن تنقاد في سبيل طاعة ربها، وكف نفسها عن المعاصي، والشهوات المحرمة، فكان الصوم سببًا في اتقاء المحارم، وقوة العزيمة، والتحلي بالفضيلة والتخلي من الرذيلة.

إن الصيام يبعث في المسلم فضيلة الرحمة بالفقراء، والعطف على البائسين، وإعانة المعوزين.

عباد الله: إن شهركم هذا موسم من مواسم التجارة مع الله، موسم شريف، لا يهائله موسم من مواسم الدنيا، فينبغي لنا اغتنامه، وعدم التفريط فيه، فها هو إلا أيام قلائل يفوز بها العاملون، ويربح المتقون، ويخسر فيها المذنبون، ويحرم منها المفرطون، ومن اتجر فيه مع مولاه نال ما يتمناه، وفاز بمغفرة ما تقدم من ذنبه، وعتق رقبته من النار، فصونوا عباد الله فيه أسهاعكم وأبصاركم وألسنتكم عن اللغو والرفث والفحش وقول الزور، وطهروا ألسنتكم عن الكذب، والغيبة، والنميمة، والطعن في أعراض إخوانكم المؤمنين، فإن الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب فحسب،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النكاح، رقم (٢٦،٥) ومسلم أيضًا في كتاب النكاح، رقم (١٤٠٠).

ولكنه مع ذلك صيام عن اللغو والرفث، صيام عن السباب والشتائم، صيام عن أكل أموال الناس بالباطل، صيام عن تناول الحرام، صيام عن الطعن في أعراض الناس، وعن التعرض لهم بالأذية بالقول أو الفعل.

إن الصيام فيه جهاد النفس على الطاعات، ولزوم الجمع والجهاعات، والإكثار من ذكر الله، وتلاوة كتابه، والتضرع إليه في طلب الحاجات، وغفران السيئات، إنه مجاهدة النفس على تلاوة القرآن الكريم، والتدبر لمعانيه، والعمل بها فيه، ائتهار بأمره، وانتهاء عن نهيه، وطمع في وعده، وخوف من وعيده، وتصديق بخبره، وعمل بمحكمه، وإيهان بمتشابهه، وتخلق بأخلاقه.

فاتق الله أيها الصائم، وحافظ على صيامك، ولا تنهمك في تجارة الدنيا، وتغفل عن تجارة الآخرة، فما عند الله خير وأبقى ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ أُلِّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِيرَتَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا لَيْعَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَجُورَ اللَّهِ اللَّهُ مَ سِرًّا وَعَلانِيةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَجُورَ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّا لَهُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُولَا الللللللْمُ اللللْمُولَا اللِلْمُلِللْمُ اللللْمُولُولُولَا الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ ال

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله معين الصابرين، ومجزل العطاء للعابدين، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله فضّل الصيام وشرفه على كثير من العبادات والطاعات، ورفع منزلته وميزهعلى أنواع العبادة بقوله في الحديث القدسي: « الصوم لي وأنا أجزي به » "، وبقوله ﷺ: « والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » "، وقد قال عن هذا الشهر: « وهو شهر الصبر » "، والصبر ثوابه الجنة وقد قال سبحانه: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّقُولُ رَبَّكُمُ لِلّذِينَ آحَسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

عباد الله: إن للصوم آدابًا، منها: كف النظر عن الحرام، وحفظ اللسان عن الآثام، ومنها: الإفطار على الحلال، وأن يعجل فطره ويؤخر سحوره، وأن يكون الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، وإن لم يجد فعلى ماء، ويقول إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت. وقد قال على: "إذا كان أحدكم صائبًا فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصوم، رقم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٢٦٣).

شتمه فليقل إني صائم» "، فاحفظوا رحمكم الله صيامكم، وأخلصوا نياتكم وأعمالكم لله، يحصل لكم الأجر والمثوبة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصوم، رقم (١٨٩٤) ومسلم في كتاب الصيام أيضًا رقم (١١٥١).

### خطية عيد الفطر المبارك"

الله أكبر، الله أكبر،

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وكرمه تتنزل الرحمات، أحمده سبحانه شرع لنا الأعياد، وأفاض لنا السرور، ونور قلوب المؤمنين بنور التقوى والحبور، وأشكره على آلائه ونعمه، وتوفيقه ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْتَ مُ وَهُو السّمِيعُ البّصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه المقربين الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى، وآلائه التي تترى، ألا وإن يومكم هذا يوم شريف، فضله الله وشرفه،

<sup>(</sup>۱) عام (۱٤١٢هـ).

وجعله عيدًا سعيدًا لأهل طاعته، يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه، فاشكروه على الهال عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام، واعبدوه حق عبادته، واتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أفردوه وحده بالعبادة، فإنه خلقكم لها كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللِّمِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

فيجب له علينا غاية الذل والخضوع، وكمال المحبة، والإنابة، والإقبال عليه، والإعراض عن كل ما سواه، وإخلاص العمل لوجهه الكريم، ولا يستهوينكم الشيطان بصرف شيء من العبادة لغير الله كالدعاء، والنذر، والاستعانة، والاستغاثة، والخوف، والرجاء، والرغبة، والرهبة، وغير ذلكم من أنواع العبادة، فإنه سبحانه المستحق للعبادة وحده، وهو العالم بالظواهر ومكنون الضائر، يعلم حاجة عباده إليه، وقد أمرهم أن يرفعوا حوائجهم إليه، ووعدهم الاستجابة، وهو القادر على كل شيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:١٨]، ويقول جل شأنه: ﴿ يُولِجُ النَّهَا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:١٨]، والشَّمَسُ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَعْرِي لِأَجلِ مُستَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والشَّمَسُ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَعْرِي لِأَجلِ مُستَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ واللهُ عَرْدَى مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونِ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَمْ وَلَوْمَ مَثَلُ خَيِرٍ ﴾ [فاط: ١٤-١٤].

فتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

أدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وعليكم ببر الوالدين، فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله، وحق رسوله ، وعليكم بصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وتدرعوا بالصبر على أقدار الله، واجتنبوا الربا، فإنه من الموبقات، وصاحبه محارب لله ولرسوله، واحذروا من بخس المكاييل والموازين والمقاييس، والغش والخداع في المعاملات، ووقروا اليمين بالله في الخصومات، فقد قال في: « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال: « وإن كان قضيبًا من أراك » ".

واحذروا الإفك والبهتان والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وإياكم والكبر والازدراء، والفخر والخيلاء، وعليكم بالتواضع، وخفض الجناح، والتواصل والتراحم.

عباد الله: اتقوا الله في يدينكم، واعملوا على نصرته، ورفع رايته، والذود عن حياضه، فإن الله تكفل بالنصر لمن نصر دينه، ﴿ وَلَيَ نَصُرُنَ كَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَ اللَّهُ لَقَوْءِ كُلَّ عَزِيزُ ﴾ [الحج: ٤٠].

اتقوا الله يا قادة الأمة الإسلامية بالعمل على تطبيق شرع الله، على عباد الله، فهو الذي يكفل لهم السعادة، ويحقق لهم الأمن والسيادة.

اتقوا الله أيها العلماء والدعاة في دعوة الناس إلى دين الله، وتصبيرهم بحقيقته، وترغيبهم فيه، وحثهم على التمسك به، وشرح محاسنه، ومزاياه،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم (١٣٧)، والنسائي في كتاب آداب القضاة، رقم (٥٣٢٤).

والالتزام بها ورد في الكتاب والسنة، وما جاء عن سلف هذه الأمة من التعليم والتوجيه، وتجنبوا النقل من مصادر لا علاقة لها في ديننا، مما لا يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين، ومما هو بعيد عن واقع مجتمعاتنا الإسلامية.

اتقوا الله يا حملة الأقلام ويا أرباب الفكر، ورجال الصحافة، والإعلام، فيما تقولون وتنشرون، راقبوا الله في ذلك، وتذكروا أنكم مسؤولون عنه يوم القيامة، فلا تقدموا للأمة إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، بما يتفق وفطرتهم السليمة، وعقيدتهم الصحيحة.

أيها المسلمون: احذروا أن تكونوا من الذين نهى الله نبيه عنهم، وعن طاعتهم، ومعاشرتهم، ممن وصفهم الله بقوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن إِذَرْنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾ [الكهف:٢٨].

إن أمثال هؤلاء كثيرون في المجتمعات الإسلامية فهم يتسمون بالإسلام، ولم يلتزموا بالعمل بها أمروا به، ولم ينتهوا عها نهو عنه، وأطلقوا أبصارهم وأسهاعهم وألسنتهم بها لا يحل لهم وأصبحوا يخوضون في كل أمر لا يردعهم عنه إيهان، ولا تقيد بتعاليم الإسلام، فنجد البعض يتعمدون الكذب والافتراء، ويطلقون كلهات الطعن والازدراء، وربها كذب أحدهم، ولبس على الناس بقوله: يقال: كذا ، أو قيل كذا، وزعموا كذا، فيقول هذا وهو المفتري لذلك، أو ينقل ما يقال وهو يعلم أنه كذب.

ولقد حذر ﷺ من ذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان ﷺ بقوله ﷺ: " بئس مطية الرجل زعموا » " ، فبعض الناس يقول: زعموا، وهو يعلم أن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، رقم (٤٩٧٢)، وأحمد في مسنده (٥/ ٤٠١).

هذا الزعم كذب لا أصل له، ولكن صادف هوى في نفسه، ووجد من هذه المقولة متنفسًا له، وأظهر ما في صدره من محبة الشر والإشاعات المغرضة، وتلفيق الأكاذيب، ورواية الأخبار، تحت ستار (زعموا) و (قيل)، و(يقال) متنصلًا من المسئولية في ذلك، ولكن هيهات أن يسلم من جراء ذلك، وإثم رواية الأخبار، والأقاويل المكذوبة، وإشاعة البلبلة بين الأمة.

ولقد صح عنه على قوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع » ". لأن كل ما يسمعه المرء يختلط فيه الصدق بالكذب والحق بالباطل، فيحدث ذلك بلبلة، وإشاعة للشر والفساد، والبغضاء والنزاع، والله الله أرشدنا إلى التثبيت في الأخبار، وحذرنا من اتباع ذوي الأهواء والفساد، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِهَا فَعُلتُمْ نكدِمِينَ ﴾ [الحجرات:٦].

عباد الله اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وكونوا كما كان عليه سلف هذه الأمة من الوحدة والتضامن واجتماع الكلمة، فإن دين الإسلام دين ألفة واعتصام، ووحدة ووئام، وإن مما يؤسف له ما نرى من تفرق ونزاع بين بعض المسلمين، فنشأ في كثير من بلاد الإسلام أحزاب متعددة، وأصبحت الموالاة والمعاداة لدى البعض من أجل هذا الحزب أو ذاك، دون النظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم فَرْجُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

ولقد حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف والنزاع، حيث

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في المقدمة رقم (٥).

يقول جل شأنه: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦]، لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الموالاة والمعاداة يجب أن لا تكون إلا الله ولدين الله، فعلى المسلم أن يتقي الله، وأن تكون موالاته ومعاداته في الله، ومن أجل دين الله، وحري بالمسلمين جميعًا أن يتحدوا من أجل خدمة الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وأن بالمسلمين جميعًا أن يتحدوا من أجل خدمة الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وأن ينبذوا التفرق والاختلاف، وأن يكونوا كما وصفهم خالقهم بقوله: ﴿ إِنَّمَا اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ المُؤمِنُونَ إِخْوَةً فَا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الخجرات:١٠].

عباد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التي أمر بها الإسلام، وأوجبها الله تعالى على العباد، حماية للدين والأخلاق، ودرءًا للفساد والأضرار عن العباد والبلاد، فعلى كل مسلم القيام به في حدود قدرته واستطاعته وفق شرع الله وهدي نبيه ، وقد جعل الإسلام إنكار المنكر على مراتب ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيهان » ".

فالتغيير باليد مسؤولية ولي الأمر، أو من يقوم مقامه ممن كلف بذلك، والتغيير باللسان للعالم المؤهل بعلمه، المعروف بحلمه وحكمته، والتغيير بالقلب لمن ليس له التغيير باليد أو باللسان، فالمسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره في حدود قدرته واستطاعته دون تقصير وإخلال أو زيادة وتعد،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان رقم (٤٩).

فكما أن المرء يأثم بالتقصير في إنكار المنكر فإنه قد يلحقه الإثم أيضًا بتعديه في الإنكار وتجاوزه ما لم يأذن به الشرع، كأن ينكر ما لم ينكره الشرع ظنًا منه أن هذا الأمر منكر لجهله، أو ينكر باليد وهو ممن ليس له ذلك، أو يكون أسلوبه في إنكاره باللسان بغلظة وفظاظة مما قد يورث العداوة، ويمنع من قبول الحق.

وإن من التعدي في الإنكار للمنكر أن يصل إلى حد البحث عن العورات، وتتبع الزلات، والتجسس، فإن ذلك مما نهى عنه الإسلام وحذر منه.

يقول الله عَلَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱخْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إ إِثْرٌ وَلَا تَجَسَسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢] ويقول ﷺ : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا » ".

فاتقوا الله عباد الله، واحذروا مخالفة أوامر ربكم، واحرصوا على الالتزام بهدي المصطفى في دعوته، والتزموا الحكمة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن ذلك أدعى للقبول، وأحرى للاستجابة وتحقيق الهدف المأمول. وإنه يا عباد الله يجب على من أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أن يتقبل ذلك بصدر منشرح، ولا يأنف من قبول الحق ممن جاء به؛ لأنه يرشده إلى ما فيه صلاحه ورشده، وإن عدم قبول الحق من الكبر الذي نهى الله عنه ورسوله، وقد ذم سبحانه المعرضين عن قبول الحق، فقال: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّنْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَا نَهُ مُمَّ مُسْتَنِفِرَةً ﴿ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة رقم (٢٥٦٣).

[المدثر: ٤٩-٥١].

أيها المسلمون: إن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد أنهم في بعض بلاد المسلمين وغيرها يعانون من الظلم والاضطهاد والبطش والاستبداد، سلبت حقوقهم، واغتصبت أراضيهم، وقليل من المسلمين يحاول الوقوف معهم ومساندتهم، فأين كثير من أهل الإسلام عن إخوانهم أولئك؟

إن مسؤولية الدول والجماعات والأفراد مسؤولية عظمى في الوقوف مع إخوانهم، ومناصرتهم، وإنقاذ منكوبيهم، والعمل على استرجاع حقوقهم، وإصلاح ذات بينهم، عملًا بقوله :

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ".

عباد الله إن دين الإسلام قد أكمله الله للأمة، وأتم به النعمة، فتمسكوا به، واحذروا من التفريط فيه أو الإفراط، ومن الغلو والجفا فهو الدين الكامل الشامل لكل ما تحتاجه البشرية في إصلاح أحوالها، وهو الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك به، وسار على نهجه، فها تم عدل، ولا تكامل أمن، ولا سعدت أمة إلا بتطبيقه، والتحاكم إليه، وإقامة حدوده، ونشر تعاليمه، والكل منا يعلم ما يحصل في بعض بلاد المسلمين، من التفكك بين الشعوب وقادتها، وعدم الأمن، واضطراب الأحوال، بسبب الانحراف عن تعاليم الإسلام، وعدم تطبيق شريعة الله على عباد بسبب الانحراف عن تعاليم الإسلام، وعدم تطبيق شريعة الله على عباد الله، فساءت بذلك أحوالهم، وكثر الاختلاف والنزاع فيها بينهم، وهذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب (١٠/ ٤٣٨) ومسلم في كتاب البر والصلة رقم (٢٥٨٦).

مصداق ما روي عن ابن عباس الله قال: « وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله باسهم بينهم » ونحمد الله أن وفق قادة هذه البلاد لتطبيق شريعة الله وتنفيذ أحكامها، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فعم العدل في ربوعها، والأمن في أرجائها، ورغد العيش في أنحائها، والتآلف بين أفرادها ومستوطنيها.

أيها المؤمنون: استقيموا على طاعة مولاكم، ولا تعرضوا عن إلهكم بعد إقبالكم عليه في الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام، فالإله هو الرب المعبود في رمضان وجميع الأزمان، فاستقيموا إليه واستغفروه لعلكم ترحمون، وتذكروا عباد الله بهذا الاجتهاع اجتهاعكم يوم العرض الأكبر على الله (يَوْمَ إِنه تُعَرَّضُونَ لا تَغَفَىٰ مِنكُر خَافِية الله [الحاقة: ١٨] في ذلك الموقف حين ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير، ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَمْعَكِ ٱلْمَينِ مِن المُمَّرِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينِ السَّالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَ

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابهن ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واعبدوه حق عبادته، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجهاعة، فإن يد الله على الجهاعة، ومن شذ شذ في النار.

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن، والتأدب بآداب سيد الأنام، حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين، مع أقاربكم، وجيرانكم، فها من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم فقد قال : « أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم » ".

أيتها المرأة المسلمة: اتقي الله، وحافظي على ما أوجب الله عليك، في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في متاب الرضاع، رقم (١١٦٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥٠).

دينك وأمانتك، وما استرعاك الله عليه، مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الطاعات، وعلى الصدق، والأمانة، ومكارم الأخلاق، وحذريهم من الكذب، والغيبة، والنميمة، وبذاءة اللسان، حافظي على كرامتك، وعرضك، لا تزاحمي الرجال في الأسواق، والمتاجر، والتجمعات.

أيها المؤمنون والمؤمنات: إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على البر والتقوى، والتناصح فيها بينها، والنصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.

عباد الله: اشكروا الله على ما حباكم من نعمة الأمن والاستقرار، وعلى ما هداكم ومن عليكم من نعمة دين الإسلام، وتحكيم شريعة الله في هذه البلاد، وعلى تواجد الخيرات والأرزاق فيها، وتذكروا ببهجتكم وسروركم في هذا اليوم المبارك المعوزين والمضطهدين في بعض الأقطار من إخوانكم المسلمين، الذين تعلو وجوههم الكآبة والحزن، وترجف قلوبهم من الخوف وقلة الأمن بمطاردة أعدائهم، أعداء الإسلام بالقنابل المحرقة، والأسلحة الفتاكة، وبالاضطهاد في دينهم وحريتهم وكرامتهم، يغتصبون بلادهم وأوطانهم ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلّا أَن يُؤمِنُوا بِاللهِ المَعْمِينِ الْحَمِيدِ ﴾ البروج: ٨] وهم مع ذلك صابرون مناضلون في بسالة وتضحية، فهذا شهيد، وذاك جريح، وآخر أسير، فكم أيموا النساء، ويتموا الأطفال، وشتتوا الأسر، وفرقوا بين الأمهات وأطفالهن، فتذكروا إخوانكم في تلك البقاع، واشكروا الله على أمنكم واستقراركم.

وإن من شكر النعم القيام بأمر الله، والإحسان إلى أولئك المجاهدين،

والمضطهدين، وإسعافهم بها تجود به نفوسكم من أموالكم، ومما رزقكم الله، شكرًا لله على نعمه، وإعانة لإخوانكم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإن الصدقة تدفع البلاء، وتزيد في المال ﴿إِن تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورُكُ وَاللهُ شَكُورُكُم والتغابن: ١٧].

عباد الله: إن نبيكم ﷺ قد ندبكم لصيام ستة أيام من شوال ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر » " فبادروا إلى فعل الطاعات، وتسابقوا إلى الخيرات.

ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين، ورسول رب العالمين، نبي الهدى، والرسول المجتبى، فقد أمركم مولاكم بذلك في محكم كتابه ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى سيدنا محمد، وعلى آله تسليمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦] اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار، وصحابته المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعن العشرة المفضلين، وأهل بدر، والعقبة، وعن أصحاب الشجرة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لتكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٦٤).

كلمة الله هي العليا يارب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وأفغانستان، وفي جميع أقطار المسلمين، وفي كل موطن يضطهد فيه عبادك المؤمنون، اللهم قوي عزائمهم، وسدد سهامهم، وآراءهم، وأجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، ووفق ولاة أمورهم للعمل بكتابك، وبسنة نبيك.

اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأيده بالإسلام، وأيد الإسلام به، وانصر به الحق وأهله، واجمع به كلمة المسلمين يارب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا، ومعينًا وظهيرًا. اللهم اجعل بطانته صالحة تعينه على الحق إذا ذكر، وتذكره إذا نسي.

اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل ذي شر وفساد، ومكر وعناد، اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءًا فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وعمله وبالا عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا، والزلازل، والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عباد الله: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِیُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِیُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُهُ وَلَلْكُرُ وَالله الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

# خطبة عيد الفطر المبارك(١)

الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

الحمد لله رب العالمين الذي لقدرته يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطلب ثوابه يصوم الطائع ويتهجد.

أحمده سبحانه على فضله العميم، وإحسانه القديم، وأشكره على نعمه الوافرة، ومننه المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلق أجمعين، ورسول رب العالمين، نصح الأمة، فأبدى وأعاد، ورفع منار الحق وأشاد، وشرع لنا الجمع والأعياد، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ما صام صائم وأفطر، وما زمجر السحاب برعده وأمطر، وعلى آله الذين خصوا بالفضل والقربي وعلى أصحابه الذين حازوا قصب السبق في الصدق والتقي، وعلى خلفائه الراشدين الأبرار، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين ومن تبعهم الراشدين الأبرار، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا.

<sup>(</sup>۱) عام (۱٤١٤هـ).

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله فإن تقواه هي الحصن المنيع من المخاوف، والدرع الواقي من المهالك، من اتصف بها أوي فرقانا يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، وحصلت له السعادة في الدنيا، وفاز بالنعيم المقيم في الأخرى، يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل المقيم في الأخرى، يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل المقيم في الأخرى، يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوّا إِن تَنْقُوا اللّه يَجْعَل اللّه وَكُرُو وَمَا الله على ما أنعم به من إكمال عدة الصيام، وما من به عليكم من الغبطة والسرور بهذا العيد السعيد الذي يتفضل فيه إلهكم على الصائمين، ويكمل لهم الأجر الجزيل فهو عيد سعيد لأهل طاعته، يفيض عليهم من جوده وكرمه وبره وإحسانه، واذكروا الله وكبروه على ما هداكم وما حباكم من نعمة الإسلام، فإنه لا سعادة للبشرية ولا هناء للإنسانية إلا في ظل التمسك به، والعمل بأحكامه وتطبيقها في جميع الشؤون.

فالتزموا به أيها المؤمنون، وافرحوا بهدايتكم له ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ وَلَيْ فَلَيْفَ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٨] حققوا أركانه التي لا يتم الإسلام إلا بها، حافظوا على صلواتكم وأدوها في أوقاتها بطمأنينة وخشوع، وأخرجوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم إن استطعتم إليه سبيلا.

أخلصوا عملكم لله، وتمسكوا بهدي رسوله الناصح الأمين، لا خير الا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اسلكوا سبيله في الدعوة إلى الله، فهي من أهم واجبات الدين، ومن أفضل الأعمال التي فرض الله على الأمة القيام بها، إنها طريقة الأنبياء والمرسلين، وأتباعهم إلى يوم الدين، فيجب

على العلماء الدعوة إلى الله بالحكمة واللين امتثالًا لقوله سبحانه: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْخَصَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحَكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴾ [النحل:١٢٥].

عباد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نوع من أنواع الدعوة إلى الله، وهو من أعظم واجبات الدين، إنه سبب لدفع العذاب. والعقاب عن الأمة، ومن أسباب النصر على الأعداء إنه سبب لرضا الله عن خلقه، وتركه سبب لغضبه وأليم عقابه، كم أهلك الله من أمة ولعنها حين تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! يقول سبحانه ﴿ لُعِرَى اللَّايِنَ مَرّيعً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة:٧٥-٧٩] ولذا جاء الأمر الإلهي عصوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة:٧٨-٧٩] ولذا جاء الأمر الإلهي الكريم لنا أمة الإسلام في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدّعُونَ إِلَى ٱلمُنكِر وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُغْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤] فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي والقيام به يقتضي الالتزام بحدوده وشروطه وقيوده حسب التوجيه النبوي الكريم، بقوله على « من

رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان "" فالتغيير باليد لولاة الأمور أو لمن يسندون له القيام بذلك وعلى العلماء بها حباهم الله من علم وبصيرة تبيين المنكر والنهي عنه باللسان، دون تجريح للمأمورين، أو تشهير بهم بل يكون بحكمة ولين وعجبة، لهداية الناس وستر لما يقع والبعد عن إشاعة الفاحشة في عباد الله المؤمنين، وبدون أن يكون التغيير سببًا لحدوث منكر آخر قد يكون أعظم جرمًا مما يراد تغييره، فأوامر الشرع مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن فاته تطبيق هذه القاعدة العظيمة كان فساده أكثر من صلاحه، وضرره أكثر من نفعه.

عباد الله: إن أناسًا أدت بهم غيرتهم الدينية إلى التجاوز لحدود الشرع بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجم عن ذلك فساد عريض وعداوة وبغضاء وخروج على ولاة الأمور. وكل من سبر تاريخ هذه الأمة واطلع على ما حدث من المنكرات، أدرك أن من أسبابها عدم الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الله قيض لتلك المآسي المحزنة، والأمور المؤلمة، أئمة كانوا هداة مهتدين، أعطاهم الله علمًا وبصيرة في الدين، وحكمة في التصرف، وقوة في التنفيذ، فوضحوا للناس الحق، وأعادوا الأمور إلى نصابها، وردوا من خرج عن الصواب بالبيان والسنان، وعلى المتقام الدين، واتضح الأمر اليقين، وتبصر الناس بدينهم، فكان هؤلاء الأئمة مثالًا يجتذى به إلى يوم الدين، وكم وكم حدثت أمور مشابهة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان ، رقم ٤٩

في كل زمان ومكان.

وكل صحوة وإقبال في الدين لا تخلو من وجود نادة تند، أو شاذة تشذ في غالب الأحوال، فنسأل الله أن يقيض لهذه الصحوة الدينية التي يشهدها عالمنا الإسلامي اليوم من يقودها إلى أقوم السبيل، ويرشدها إلى الطريق المستقيم، والسير بها على نهج النبي الكريم ، ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين والأئمة في الدين.

وإن مما يؤسف له أن لا يجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبولًا لدى البعض فهم يريدون أن يتركوا وشأنهم يعرضون عن الحق ويسخرون من أهله، عجبًا لأولئك !! أيطلبون من المجتمع المسلم أن يعطل واجبًا شرعيًا قرنه الله سبحانه بالإيهان به؟ أيريدون نفي الخيرية التي خص الله سبحانه بها هذه الأمة وهي خيرية مشروطة بالقيام بهذا الأمر ﴿ كُنتُم خَيْرَ الْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ فَي الْمُعَرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِر وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فعلى من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أن يتقي الله ويلله ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا وَأَن يقبل الحق ممن جاء به، وأن يستجيب لأمر الله ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى الله عَمْرُونَ وَالْ يَقْدِ وَالْمَارُونَ اللّهِ وَالْمَارُونَ اللّهُ وَالْمَارُونَ اللّهُ وَالْمَارُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَارُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إن على العلماء والأفراد في بلاد الإسلام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلُّ على قدر استطاعته ومسئوليته.

أما قادة الأمة الإسلامية فالواجب عليهم أكبر، والمسؤولية أعظم، فعليهم تطبيق شرع الله، وتحكيم كتابه، والقيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حق القيام. إن الشعوب المسلمة لا تريد لدين الله بديلًا ولا ترضى بغير الإسلام حكمًا. ﴿أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

إنه لأمر يندى له الجبين أن تظل كثير من بلاد المسلمين بعيدة عن منهج الإسلام غير حاكمة بها أنزل الله.

أيها القادة المسلمون: حكموا شرع الله، في بلاد الله، على عباد الله، تسعدوا بالخير والأمان في دنياكم، وتنعموا بالأجر والنعيم المقيم في أخراكم.

وإنا نحمد الله على ما يقومون به من نشكر قادة هذه البلاد على ما يقومون به من تطبيق لشرع الله، وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله الشرعية، حتى عم الأمن في أرجاء هذه البلاد وربوعها.

عباد الله: إن العالم الإسلام قد ابتلي اليوم بكثير مما تبثه وسائل الإعلام في أنحاء العالم مما فيه خطر على الدين والأخلاق، مما يرى ويسمع منها فإن كثيرًا منها يتنافى مع تعاليم دين الإسلام وآدابه فالله الله في حماية أبنائكم وأسركم.

أيها الآباء والأمهات: إنكم مسئولون أمام الله عن تربية أبنائكم وأهليكم في الله عن تربية أبنائكم وأهليكم في الله وألم ألناس والمحارة المعلى وأهليكم الله الناس والمحارة الإعلام في الدول الإسلامية تتحمل مسئولية كبيرة

فعليها تقع ضرورة الالتزام بمنهج إسلامي، بعيد عما يخالف شرع الله، وعليها أن تقدم المنهج السليم، الذي يتمشى مع تعاليم ديننا القويم.

إن ثقافة الأجيال المسلمة تعتمد في غالب أحوالها على مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، فالمسئولية كبيرة، والمهمة جسيمة، فعلى رجال الفكر والصحافة والإعلام والتعليم أن يتقوا الله ويراقبوه، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها، وأن يكونوا على حذر مما يخطط لها أعداؤها، وأن يكونوا سدًا منيعًا يحمي الإسلام وأهله.

أيها المسلمون: لقد انتشرت العلوم في هذا العصر، وكثر طلاب العلم الشرعى بفضل الله، غير أن البعض لم يسلك الطريق الأقوم، والسبيل الأسلم في طلب العلم، لقد زهد هذا البعض بأمهات الكتب الشرعية؛ كتب التفسير، والحديث، والتوحيد، والفقه، للأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام، التي بنيت على أساس من الكتاب الكريم، وهدى المصطفى الأمين، لقد هجر بعض طلاب العلم ذلك أو بعضه، واتجهوا نحو النشرات والأشرطة التي يقوم بعضها على الارتجال، وتبث بين الناس دون تحرير لها، أو تثبت عما يرد فيها، فجاء بعضها يناقص البعض، وبعض أصحابها من أولئك الذين لم يصلوا في علمهم الشرعي إلى درجة تؤهلهم للفتوى أو إصدار الأحكام الشرعية في القضايا النازلة والأمور الحادثة مما تسبب في حيرة البعض، وصد الكثيرين عما هو أهم وأنفع، إنها وإن كانت نافعة في الجملة، وربها يستفيد منها بعض عامة الناس إلا أن طلاب العلم ينبغي أن يجرصوا على حفظ المتون والتفقه في الدين، ومعرفة القواعد والضوابط، التي حررها المحققون من أهل العلم، خصوصًا في أصول التوحيد، والعقائد وأصول الأحكام والمعاملات.

فالله الله أيها الطلاب بأخذ العلم من معينه الصافي، عليكم بالكتاب والسنة وكتب السلف الموضحة لهما، خذوا العلم من العلماء الراسخين في العلم، وإياكم أن تلتفتوا إلى بنيات الطريق، ومعسول القول، والعبارات اللامعة في مبناها، القليلة في معناها، أخلصوا نياتكم لله، وألحوا بالسؤال والابتهال إليه سبحانه بالدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه.

عباد الله: إنه لما يؤلم كل مسلم، ويدمي قلب كل مؤمن، ما يحدث بين إخواننا في أفغانستان، أولئك الذين حرروا بلادهم، وضربوا أروع الأمثلة في الجهاد، لكن وقع بينهم ما كان سببًا في اختلافهم، وتفرق كلمتهم.

إن الجموع المسلمة في هذه البقعة المقدسة، لتناشد القادة الأفغان بضرورة الاعتصام بحبل الله، وتحكيم الشرع والعقل فيها شجر بينهم، والعودة إلى ما تم بينهم من وفاق قبل عام في هذه الديار المباركة على يد ولاة أمور هذه البلاد.

إن عليهم أن يتقوا الله ﴿ وَلا ينقضوا الميثاق، فإن الله يأمر بالوفاء بالعهود، واحترام المواثيق، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَنَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩١].

إن المسلمين في هذا المجتمع الكريم، وهذا المكان الشريف، يرفعون أيديهم إلى الله، ويتضرعون إليه سبحانه، أن يعيذ الإخوة الأفغان من

نزغات الشيطان، وأن لا يجعلهم شهاتة لأعداء الإسلام، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويصلح ذات بينهم، ويوحد صفوفهم، ويحقق الوفاق فيها بينهم، ويهديهم إلى طريق الهدى، إنه على كل شيء قدير.

أيها المسلمون: إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية اليوم ليشعر بالأسى الكبير والألم الشديد لما آلت إليه هذه الحال.

لقد أصبح أعداء الله، وأعداء دينه، يسيطرون على مصالح المسلمين، ويسيرون كثيرًا من أمورهم السياسية والاقتصادية لما يخدم مصلحة غير المسلمين، لقد تحول الأمر من الخفاء إلى العلن، ومن السر إلى الجهر، هاهم الأعداء يتحكمون في مصير إخوان لنا في مواطن كثيرة من هذا العالم الواسع، تغتصب أرضهم، وتسلب حقوقهم، هذا هو المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، ومسرى سيد الثقلين، نبينا محمد ، لا يزال مغتصبًا من قبل فئة معتدية آثمة، دنست مقدسات المسلمين، واغتصبت أرضهم، تقتل إخواننا في فلسطين، وتسلب حقوقهم، وتسيطر عليهم، وتتحكم بهم منذ زمن طويل.

وها هي المجازر يرتكبها اليهود الغاصبون في أقدس البقاع، بيوت الله، وفي أشرف عبادة، تأدية الصلاة، وفي أفضل الشهور، شهر رمضان المبارك، وفي أفضل الأيام، يوم الجمعة، إنه لحادث جلل، روع المسلمين، وأدمى قلوبهم، وأكد لمن عميت بصائرهم هذا الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء الأعداء لأمة الإسلام.

وفي مكان آخر من عالمنا الإسلامي، نرى إخواننا في البوسنة

والهرسك يعانون أنواع الظلم، تسفك دماؤهم، وييتم أطفالهم، وتنتهك أعراضهم من قبل الصليبين الحاقدين، ومن يعينهم من أعداء الإسلام.

وإخواننا المسلمون في الصومال، وفي الهند، وفي كشمير، وفي المجمهوريات الإسلامية، وغيرها من البلاد، يعانون أنواعًا من الاضطهاد والظلم والفاقة والجوع، كل ذلك يحدث والعالم المتحضر بزعمه يقف متفرجًا في معظم الأحوال، أين ما يتشدقون به من حقوق الإنسان، وضمان حريات الشعوب؟! أم أن هذه الأمور تخص شعوبًا دون أخرى.

عباد الله: كيف يرتاح لنا بال، ويهنأ لنا عيش، وهذه أحوال إخواننا في كثير من البلاد؟!

إن مسئولية الأفراد كبيرة في الدعم المادي والمعنوي لنصرة إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، لتتحقق الإخوة الإيمانية التي عقدها القرآن الكريم بين المؤمنين. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات:١٠].

أما القادة والحكام المسلمون، فعليهم تقع المسؤولية الكبرى، المتمثلة في الوقوف مع إخوانهم المسلمين، الذين يعانون من الجور، والظلم، والعدوان، والمجاعة في بلاد كثيرة، وفي بذل جهد أكبر، واستخدام الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرهما، من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم، ووضع نهاية لمآسيهم، ولنا أمل كبير في قادة هذه البلاد أن يستمروا في بذل مساعيهم الخيرية المعتادة منهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله على عباد الله، وأن يدلهم على ما فيه الخير للأمة الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

الحمد لله، له الحمد في الحال والأزل، أنعم على عباده وتفضل، وواصل فضله علينا وأجزل، نحمده على نعمة الأمن والإيهان، ونشكره على آلائه التي تتوالى كل آن، ونحمده على إتمام شهر الصيام والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تفرد بالخلق والتدبير، وتعالى عن المثيل والنظير، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ مَنْ مُنْ الْسَمِيعُ ٱلْبَصِيمُ الْبَصِيمُ السَمِيعُ الْبَصِيمُ السَمِيعُ الْبَصِيمُ السَمِيعُ الْبَصِيمُ السَمِيعُ الْبَصِيمُ السَمِيعَ السَمِيمَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ المَمِيمَ السَمِيعَ السَمِيعَ المَمْمِيمَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ المَمْمِيمَ اللهَمْمِيمَ السَمِيعَ المُعْمَلِيمُ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيعَ السَمِيمَ السَمِيعَ السَمَاءِ السَمِيعَ السَمِيمَ السَمِيعَ السَ

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أزكى الورى محتدًا، وأفضل البرية منتدى، وأعلاهم سؤددا.

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، أفضل الخلق طرا، وأعلاهم قدرًا، وعلى عترته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأكرمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

مسلمون، اعبدوه حق عبادته، واذكروه واشكروه ولا تكونوا من الغافلين، لا تكونوا ممن حذر الله منهم، ومن طاعتهم واتباعهم، ولا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف:٢٨].

لا تتشبهوا بمن كان قبلكم من الأمم ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ونسوا ربهم ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّيِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد:١٦].

ائتمروا عباد الله بأمر ربكم وانتهوا عها نهاكم عنه، واقتدوا بهدي نبيكم، واعملوا بسنته، وعليكم ببر الوالدين، وصلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام أسعفوا المعوزين، وتذكروا إخوانكم المضطهدين والمشردين في كثير من البلاد عمن يعانون من شظف العيش، وسوء الحال، أعينوهم بها حباكم الله من خير عميم، يسروا على المعسرين، وأعينوا المدينين، «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ". إن الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء وبسببها يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله وماله.

وعليكم بالصبر الجميل على الأقدار، واحذروا موبقات الأوزار، وإياكم، وأكل أموال الناس بالباطل، أو الماطلة في حقوقهم، واحذروا الغش والخداع في المعاملات ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْمُعامِدِينَ ﴾ [هود: ٨٥]، وأدوا الأمانات كما أمركم الله بها، فإنه لا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم (٢٦٩٩).

إيهان لمن لا أمانة له، وقروا اليمين بالله في خصوماتكم في جميع أحوالكم، وابتعدوا عن الربا، فإنه يمحق البركات، ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّفَةِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةُ وَابَعَدوا عن الربا، فإنه يمحق البركات، ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّفَةِ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةُ وَسَلَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢] وإياكم والغيبة، والنميمة، والإفك، والبهتان، وشهادة الزور، وعليكم بالتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، ومن استكبر وضعه. لا تزدروا من هو دونكم ﴿ وَلَا تُصُعِر مَ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقان: ١٨] أفشوا السلام بينكم، وأظهروا البشر والابتسام في وجوه إخوانكم، لا سيما في يومكم هذا، فهو يوم عيد وسرور وبهجة وحبور.

أيها المسلمون: حسنوا أخلاقكم مع آبائكم، وأمهاتكم، ومع أزواجكم، وأولادكم، وأقاربكم، وجيرانكم، ومع سائر إخوانكم المؤمنين.

أيتها المرأة اعملي بطاعة الله، وطاعة رسوله، وقومي بأداء أمانتك في حق زوجك وبيتك وأولادك التزمي بالحشمة والوقار وابتعدي عن مزاحمة الرجال. ولا تظهري زينتك أمام الأجانب وغضي بصرك عما حرم الله عليك، واحرصي على عدم الخروج من بيتك من دون حاجة.

أدى حق الجوار من بذل المعروف، وكف الأذى، والصبر عليه، تنالي بذلك سعادة الدنيا والآخرة، مرى أبناءك بالصلاة. عوديهم على الأخلاق الفاضلة، من أداء الأمانة، والصدق، والبعد عن الكذب، والنميمة، فإن الأبناء أمانة في أعناق الوالدين.

عباد الله: إن من تمام نعمة الله علينا أن وفقنا لاستكمال صيام شهر رمضان، فينبغي لنا الإكثار من ذكره، والقيام بشكره، والاستجابة لتوجيه

نبيه الكريم الكني لما ندبنا إليه من صيام ستة أيام من شوال بقوله ﷺ « من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر » ( · · · · .

فداوموا رحمكم الله على فعل الطاعات، ولا تعرضوا عن إلهكم بعد إقبالكم عليه في شهر الفضائل والحسنات، واستجيبوا لأمر ربكم بقوله: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْصَاطِينَ الْغَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الله وَاللّه عَلُوا الله الله وَالله عَلَوا الله فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ عَلَمُونَ لِهُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَافِلُونَ فَيَهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ فَيَا اللّهُ مَن رَبِهِمْ وَجَنّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُو خَلِينَ فِي اللهِ عَموان ١٣٣٠ -١٣١].

ألا وصلوا عباد الله على الرسول المصطفى، والنبي المجتبى، فإن الله أمركم بذلك بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِكَنَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُواْ صَلَّوْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن العشرة المفضلين، وأهل بدر، والعقبة، وعن أصحاب الشجرة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصيام ، رقم ١١٦٤ .

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا يارب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم قو عزائمهم وخذ بأيديهم لنصرك المؤزر. وارحم شهداءهم يا أرحم الراحمين.

اللهم دمر اليهود الغاصبين، واشدد وطأتك عليهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم الطف بإخواننا في البوسنة والهرسك وأيدهم بنصرك، أنزل الرعب في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وآرائهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إخواننا في أفغانستان، وفي الصومال، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يارب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبك ﷺ.

اللهم احفظ إمامنا وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأيده بالإسلام، وأيد الإسلام به، وانصر به الحق وأهله، واجمع به كلمة المسلمين يارب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا، ومعينًا وظهيرًا. اللهم اجعل بطانته صالحة تعينه على الحق إذا ذكر، وتذكره إذا نسى.

اللهم جنبنا المعاصي والفتن، وكوارث الزمن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يارب العالمين. اللهم عاملنا بإحسانك، ومن علينا

بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.



### خطبة أول جمعة من شوال

الحمد لله ذي الفضل العميم، والعطاء الجسيم، أحمده سبحانه حمد من قال ربي الله ثم استقام، وأشكره شكر عبد معترف له بدوام الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه البررة الكرام.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على طاعة مولاكم، واشكروه أن من عليكم باستكمال شهر الصيام، وما أتبعتموه من صيام ستة الأيام، فاشكروه سبحانه على ذلك.

أيها المؤمن الذي مَنَّ الله عليه، فأدى صومه على الوجه الأكمل، وحفظ لسانه عن اللغو والرفث وقول الزور، فهنيئا لك وما أحراك بالقبول والفوز بجائزة الرب، ﴿ قُلُ بِفَضَّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِذَلِكَ فَلْيَفَّ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّنَا لَكَ وَالْفُورَ بَجَائزة الرب، ﴿ قُلُ بِفَضَّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِذَلِكَ فَلْيَفَّ رَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّنَا لَكَ وَاللهِ وَبَرَحْمَوْنَ ﴾ [يونس:٥٥].

عباد الله: إن الاستقامة على الطاعة والاستمرار على التقيد بامتثال الأوامر، واجتناب المناهي، والزواجر، هي صفة عباد الله المؤمنين، الذين أثنى الله عليهم، ومدحهم، وبين جزاءهم على ذلك، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ

الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ الْأَفَا لَيْكَ أُولَيْكَ اللَّهُ أُولَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣-١٤].

ولقد أمر الله نبيه بالاستقامة، وحثه على ملازمتها، فقال سبحانه: ﴿ فَأَسَتَقِمْ كُمّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَك ﴾ [هود:١١٢] وقد قام ﷺ بها أمره الله به، فاستقام على طاعة الله وعبادته والدعوة إليه، فكانت الاستقامة منهجه، والاعتدال في السير إلى الله صراطه، ورضوان الله مراده، فنال بغيته من ربه، وشرح الله صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره.

وقد أخبر الله أن الاستقامة مفتاح للخيرات، وسبب لحصول البركات، واستقامة الأحوال، وحصول الطمأنينة، فقال الله : ﴿ وَأَلَوِ السَمَانَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ﴾ [الجن:١٦].

فإذا استقام العبد على طاعة الله وعلى ما يرضي الله، واستقام على شكر النعم، وعلم أن هذا كله من الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي أعطاه ما أعطاه من النعم المترادفة والمنن المتكاثرة، نعمة الإسلام التي لا يعدلها نعمة، ونعمة القيام بها أوجب الله عليه من حقوق الله، وحقوق عباد الله ونعمة الصحة والعافية، ونعمة القيام بأداء الواجبات الدينية والتكاليف الشرعية، فها أسعد من استقام على الطاعة، وما أشقى من خالف أمر الله ولم يستقم على أداء ما أوجب الله عليه.

روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: « قل

آمنت بالله ثم استقم » ''. فأمره ﷺ بالإيهان بالله الذي يشمل عقائد الإيهان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد لله، والاستسلام له ظاهرًا وباطنًا، والمداومة على ذلك إلى المهات.

فإذا حقق العبد الإيهان، واتصف بشعب الإيهان القلبية، كالرغبة في الخير، والرهبة من الشر، وإرادة الخير، وكراهية الشر، وأحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وكره لهم ما يكرهه لنفسه، ولازم الطاعات، وابتعد عن المحرمات، فقد حصلت له السعادة في دينه ودنياه، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم إِلَاحَانِ مَا كَانُونِيَعَمُلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

فاستقيموا عباد الله على طاعة مولاكم في كل وقت وحين، فإن عمل المؤمن ليس له أجل دون الموت، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْنِيكَ المؤمن ليس له أجل دون الموت، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْنِيكَ الْمُوا واستقاموا على طاعة المُيقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] وقد أخبر ﷺ عن الذين آمنوا واستقاموا على طاعة مولاهم بها لهم من الفضل والجزاء عند ربهم فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّا يَعَافُوا وَلَا قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ تَكَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كُنُهُمْ أَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كُنُهُمْ أَلُمْ اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ وَكَا وَلَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ تَكَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ وَكَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

قال بعض المفسرين على هذه الآية الكريمة: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن أولياؤكم، أي قرناؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم، ونوفقكم بتوفيق الله، ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم وحشتكم في القبور، وعند النفخ في الصور، ونؤمنكم يوم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيهان رقم (٣٨).

البعث والنشور، ونتجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم.

فاجعلوا عباد الله الاستقامة شعاركم، وصالح الأعمال غايتكم، وتمسكوا بأخلاق القرآن، واتصفوا بصفات سيد الأنام، يحصل لكم الفلاح، وتتم لكم سعادة الدنيا والآخرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَدَّمُواْ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ السَّنَةِ مُواْ تَكْنَتُمْ وَالْمَكَيْمِكُ ٱللَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلدِّنِيَا وَفِي بِالْجَنَّةِ ٱلدِّينَ وَفِي الْجَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي الْجَنَّةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ اللَّخِرَةً وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ اللَّخِرَةً وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ [فصلت:٣٠-٣].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا كها أمر، وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على طاعة مولاكم في كل حين، ولا تكونوا من الذين يقبلون على الطاعات في زمن، ويعرضون عن ربهم في سائر الأوقات، ولقد مدح سبحانه وأثنى على المستقيمين في عدة آيات من كتابه.

وقد فسر العلماء الاستقامة بأنها الإقبال على الله، وعدم الالتفات إلى غيره، والاستمرار بأداء الواجبات، وترك المنهيات إلى المهات.

فالمؤمنون حقًا هم الذين استقامت قلوبهم على معرفة الله، وعلى خشيته، وإجلاله، ومهابته، ومحبته، ورجائه، ودعائه، والتوكل عليه، والإعراض عما سواه، فإنه متى استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح، فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، وقد نبه هم أمته على أن من أهم الاستقامة استقامة اللسان، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس هم عن النبي أنه قال: « لا يستقم إيهانًا عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقم قلبه حتى يستقيم لسانه » "، ولما طلب رجل من النبي أن يدله على أمر يعتصم به، قال له رسول الله الله الله أمنت بالله ثم استقم " ثم قال الرجل: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ رسول الله هم بطرف لسان نفسه ثم قال: هذا -يشير إلى على؟ فأخذ رسول الله هم عليك، وقد قال الله الله الكان الناس على الناس على هذا أكثر ما أخاف عليك، وقد قال الله الله يكب الناس

رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيهان رقم (٣٨).

في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » (١٠).

فاتقوا الله عباد الله،واحفظوا ألسنتكم، وأسماعكم، وأبصاركم، وجميع جوارحكم عما نهاكم عنه مولاكم.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٣).

#### التحذير من المحرمات

الحمد لله ذي العز والكمال، والكبرياء والجلال، أنعم على عباده بالطيبات من الحلال، ونهاهم عن كل ما يعود عليهم وباله في الحال والمآل.

أحمده سبحانه على كل حال، وأشكره على سوابغ الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية، واحذروا سخطه وأليم عقابه، فإن الله يعلم السر وأخفى ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْأَغَيْنِ وَمَا تُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن الْطَّغُونِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن الْطَعْمُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن الْطَعْمُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ وَمَا يَعْرُبُ قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَيَعْلَمُ مَا فِي كِنْكِ مُن مِنْ وَلَقَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِضُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُرْبِي [الأنعام: ٥٩]. ﴿ وَعِنْ لَكُونُ مُنِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

ألا فليتق الله عبد يخاف عقاب ربه، ويرجو ثوابه، ويبتعد عن الظلم

والعدوان، وعن تعاطي ما حرم الله عليه ونهاه عنه، وهو يعلم أن الله مطلع عليه في خلوته وجلوته، وأنه سيجزيه بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

إن كثيرًا من الناس اليوم يقدمون على أعمال محرمة عليهم يعرفون تحريمها ويعلمون عقابها، ولكن حملهم على ذلك الشهوات المحرمة، أو حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة.

لقد ابتلينا بالشح والتكالب على الدنيا والتكاثر فيها الذي أخبر الله عنه بقوله: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ كَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر:١-٢] والشح الذي يقول فيه ﷺ: ﴿ إنها أهلك من كان قبلكم الشح » كها في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (''.

لقد أصبح الكثيرون منا لا يبالون من أين أخذوا الأموال من حلها أو من حرامها، حملهم على ذلك الطمع والتكاثر، ونسوا أمر الله، وأمنوا عقوبته. فترى الكثيرين لا يبالون بالمعاملات الربوية، يتعاطون الربا وهم يعلمون تحريمه وشدة الوعيد فيه، الذي يقول الله فيه ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْ الاَيقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ويعلمون قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الله وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] إن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ﴿ اللهِ على عاربة الله ورسوله!!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٨٧).

ترى الكثيرين يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا يماطل الحق الذي عليه، وربم يجحده، وأنكره إذا علم أن صاحبه لا يقدر على تخليصه منه، إما لعدم البينة لديه، أو لعدم قدرته على مخاصمته، لكونه عاجزًا أو ضعيفًا أو قاصرًا.

والبعض الآخر يكون لديه الحق للآخرين، فلا يبذلوه إلا بتكره وماطلة، أو لا يسمح ببذله إلا باقتطاع جزء منه، والبعض منهم قد يستولي على أموال الناس عندما يأتمنونه عليها، فيستغل حسن ظنهم به، فلا يؤدي أمانته على وجهها. ومنهم من يكون على عمل حكومي أو في مؤسسة قد ائتمن عليها فيخون من ولاه العمل، ويخون أصحاب الحقوق، ويضيع عليهم حقوقهم، أو ياطلهم بها، فهذا من الظلم المنهي عنه، وعدم الأمانة التي حملها.

وترى البعض من الناس جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه يكرر الأيهان الكاذبة من أجل الترغيب في سلعته، وقد أخبر الخلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، فتذهب بركة ماله مع ما يحصل له من الإثم العظيم بأيهانه الكاذبة.

ومنهم من يحاول بخس حق المشتري، إما بتغيير السلعة المتفق عليها بعد البيع، أو بتطفيف الكيل والوزن، والله قد توعد المطففين بالعذاب الشديد فقال سبحانه: ﴿ وَيُلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ الذِينَ إِذَا الْكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الشَّالِكِ النَّاسُ مَبْعُونُونَ النَّالِ يَشْتَوْفُونَ الْ اللَّهُ الْا يَظُنُ أُولَكَ إِنَا اللَّهُ مَبْعُونُونَ النَّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللْهُ الللللللِّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللللللِّهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْه

وبعضهم يستعمل الحيل والمراوغة والخداع وربها رفع قيمة السلعة على من يظنه يجهل قيمة هذه السلعة.

والبعض من الناس لا يبالي بالشهادة فيشهد وهو غير متأكد، وربيا شهد شهادة الزور، واقتطع حق أخيه المسلم لغيره، بسبب شهادته الباطلة، فيظلم نفسه ويظلم المشهود عليه بأخذ حقه، ويظلم المشهود له بإدخال الحرام عليه، ويغرر الحاكم بالحكم بغير الحق، هذا بالإضافة إلى ما ارتكب من الجريمة وباء بالإثم، واستحق العقوبة من الله، وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكر الم أن رسول الله الله قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت » (۱).

والبعض من الناس يكون على ولاية أئتمنه ولاة الأمور على دماء الناس وأموالهم وفروجهم، فيحمله الطمع والجشع على عدم إيصال الحق لصاحبه إلا بعناء شديد، أو أخذ عوض على عمله الذي أقامته الحكومة لإيصال الحقوق إلى أهلها، وتخليص المظلوم من الظالم، فربها ماطل باستخراج الحق وإعطائه صاحبه أو أعان الظالم على ظلمه لأمر من الأمور أو من أجل أن يتحصل على جزء من مال صاحب القضية بغير حق، وهذه هي الرشوة التي ورد الوعيد على من اتصف بها، بل هي نوع من أنواع الرشوة التي يستحق صاحبها لعنة الله كها جاء عن أبي هريرة عند الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم قال رسول الله على الرشوي النه الراشي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الشهادات (٥/ ٢٦٠) ومسلم في كتاب الإيهان رقم (٨٧).

والمرتشي في الحكم » (''.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: « لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» (" قال العلماء: الراشي هو الذي يعطي الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة.

وفي الحديث الآخر أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله الرائش أيضًا » " وهو الساعي بينهما.

فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتهيئوا للعرض الأكبر على الله ﴿ يَوْمَهِذِ نَعُرْضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]. ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْأَكْبِرِ عَلَى الله ﴿ يَوْمَهِذِ نَعُرْضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]. ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْلَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَمَاجِرِ كَلْطِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُومًا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴿ الله وَالله يَقْضِى بِاللَّحَقِّ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ مُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ فِشَى الشَّمْةِ إِنَّ اللَّه هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [عافر: ١٨-٢٠].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ".

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام رقم (١٣٣٦) وحسنه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۳۵۸۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب المظالم (٢٤٤٩).

فاتقوا الله ربكم، وخافوا من ذنوبكم، ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



### فريضة الحج وفضل العشر

الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنًا، وجعل حجه على المستطيع فرضًا لازمًا، أحمده سبحانه على جزيل نعمائه، وأشكره على ترادف مننه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بأداء ما أوجب الله عليكم من طاعاته وعباداته، وابتعدوا عن أسباب سخطه وعقابه، واعلموا أن الله فرض الحج إلى بيته الحرام على المستطيعين من عباده، وجعله ركنًا من أركان دين الإسلام، فمن لم يقم بأداء هذا الركن العظيم من أركان ديننا الحنيف، وتساهل فيه، فقد عرض نفسه لعذاب الله، إذا كان قادرًا مستطيعًا؛ لأن الله على يقول: ﴿ فِيهِ ءَايَنتُ بَيّنتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مستطيعًا؛ لأن الله على البير من استطاع إليه سبيلاً ومَن كَفَر فَإِنَّ الله عَنى المناس حج المناس وعج المناس الله عنها قال: عن المناس والله عنه المناس والله عنها قال: الحج عند تحقق الاستطاعة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها الله الحج -يعني الفريضة فإن أحدكم لا

يدري ما يعرض له » (۱۰).

وإن من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض الحج على المسلم كل عام ولكن فرضه في العمر مرة واحدة كما قال ﷺ: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» "".

وقد رتب الشارع على أداء الحج الفضل العظيم، والثواب الجسيم كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة شه قال: سمعت رسول الله يشيقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ". أي رجع إلى أهله نقيًا من الذنوب كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويسارع إلى فعله المتقون.

أما من أدى فريضة الحج، ويشق عليه الوصول إلى بيت الله الحرام، خصوصًا في مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام وهو يحب فعل الخيرات، والتزود من الطاعات، والتقرب بأنواع العبادات، فقد جعل الله له أبوابًا كثيرة من أبواب البر والطاعات، رتب عليها الفضل الكبير، والثواب الجزيل، عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات قولية.

وإن من أفضل ذلك ما رغب فيه الله وحث عليه، وهو العمل في عشر ذي الحجة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر -

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك رقم (١٧٢١)، وابن ماجة في كتاب المناسك رقم (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج (١٨٢٠) ومسلم في الحج أيضًا رقم (١٣٥٠).

قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء » (').

وقد قال بعض العلماء رحمهم الله: وقد دل الحديث على أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها، من غير استثناء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضلها عنده.

فينبغي للمسلم أن يسارع إلى عبادة ربه، ويقوم بالأعمال الصالحة، لاسيما في عشر ذي الحجة، من كثرة الصلاة، والصيام، والصدقة، والإحسان إلى الناس، والعفو عمن ظلمه، والصفح عمن أساء إليه.

وإذا كان في الحج تجتمع العبادات البدنية والمالية؛ فإنه يحصل للمسلم هذا العمل أيضًا في غير الحج، فالصلاة عبادة بدنية، وكذلك الصيام، وما يقوم به المسلم من عون وخدمة لإخوانه المؤمنين المحتاجين إليه.

ومن العبادات المالية ما ينفقه المرء على المحتاجين، والتجاوز عن المعسرين، وتفريج كرب المكروبين، وما أكثرهم في أمتنا الإسلامية اليوم يا عباد الله: حيث لا يخفى عليكم واقع إخوانكم المؤلم في كثير من البلاد الإسلامية، لاسيها ما يجري الآن من اعتداءات شرسة، وأحداث مؤلمة على إخوانكم في فلسطين، وفي البوسنة والهرسك، وفي كشمير، وبورما، وغيرها مما يجري على إخوانكم في العقيدة والدين وهم في أمس الحاجة إلى عون إخوانهم، ومساندتهم، الوقوف بجانبهم ماديًا ومعنويًا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الصوم برقم (٢٤٣٨) والترمذي في كتاب الصوم أيضًا، برقم (٧٥٧)، وابن ماجة في كتاب الصيام رقم (١٧٢٧).

وإن صرف الأموال إلى إخوانكم أولئك من أفضل أعمال التطوعات، لا سيما إذا وقع ذلك على وجه السر والكتمان، ليكون أبلغ في الإخلاص، وأبعد عن الرياء، وأقرب إلى القبول فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله -فذكر منهم - رجلًا تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ".

وإن من أجل الطاعات، وأفضل القربات، ما حث الله عليه في كتابه، ووصى به المنه أمته، من كثرة ذكر الله جل وعلا بقوله سبحانه: ﴿ فَأَذَّرُونِ ﴾ [البقرة:٢٥١]، وكها في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله الفي فقالوا: ذهب أهل الدثور -يعنون الأغنياء -بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، يصلون كها نصلي، ويصومون كها نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون. فقال المنافقة: ﴿ أَلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون فيه من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله . قال: ﴿ تسبحون، وتحمدون، وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة، ثلاثًا وثلاثين » (أو المعنى: يقولون: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثًا وثلاثين مرة، فهذه تسع وتسعون. وورد في الحديث الآخر أنهم يقولون تمام المائة: ﴿ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأذان رقم (٦٦٠)، ومسلم في كتاب الزكاة رقم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأذان رقم (٨٤٣)، ومسلم في كتاب المساجد رقم (٥٩٥).

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » () فهذا فضل عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه.

فاجتهدوا عباد الله في التقرب إلى الله بالطاعات، وأنواع العبادات، فقد ندبكم ربكم لذلك، وأمركم به، يقول سبحانه:

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الدعوات رقم (٦٤٠٦)،ومسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (٢٦٩٤).

ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوه في أقوالكم وأعمالكم، أخلصوا له العبادة وحده، واعلموا أن أصل دين الإسلام وأساسه هو إفراد الله بالعبادة، وتعلق القلوب به دون من سواه، والعبادة: اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهي التي شرعها الله لنا في كتابه العزيز، أو على لسان نبيه الكريم .

فيجب إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، من دعاء، وتضرع إليه، والتجاء، وتوكل عليه، وذبح، ونذر، واستغاثة، واستعانة، ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَالتَّعِيبُ ﴾ [الفاتحة:٥].

إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم، نوع من أنواع الشرك الذي نهى الله عنه، يقول سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] فقصر الدعاء عليه وحده، ويقول جل شأنه: ﴿ يُولِجُ النَّهَ اللهُ عَنِي وَعُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ اللهُ مَنْ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالنَّيْنِ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا مُسَمَّى ذَلِكُونَ مِن وَطِمِيرٍ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ وَطِمِيرٍ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا الله عَلَي الله عَلَى الله عَيره شركًا بقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤] فسمى الله دعاء غيره شركًا بقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ عَلِيهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَلَا يَعْولُهُ وَلَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَيُومَ اللهُ وَعَاءَ عَيْره شركًا بقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَيُولِهُ اللهُ وَعَاءَ عَيْره شركًا بقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَاللهُ وَالْعَرْهُ اللهُ وَيْرُهُمْ اللهُ وَالْعُولُونَ وَالْعَرْهُ وَلَا عَلَوْلِهُ وَالْعُولُونَ وَلِكُونُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَالْعُولُهُ وَلَا يَسْمَى اللهُ وَعَاءَ عَيْره شركًا بقوله وَاللهُ وَالْمُونَ وَلَوْلِهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَالْوَالِهُ وَلَالْعُولُونَ وَالْعُولُونَ وَلَوْلِهُ وَلَا لَقُولُهُ وَلِولُهُ وَلِيْكُونُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونُ وَلَا يُعْتَلُكُونُ وَلُونُ وَالْعُولِهُ وَالْعُولُونُ وَلَا يُعْتِولُونَا وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِيْكُونُ وَلَا لَذُونُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِيْعُولُونَ وَلِولُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلُونُ وَلِهُ مِنْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ مَا اللهُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلِهُ الله

بِشِرْكِكُمْ ﴾ فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيهانكم بربكم تفلحوا.

عباد الله: إنكم في هذه الأيام تلتقون بإخوان لكم جاؤكم من كل فج عميق، ملبين دعوة خليل الرحمن، مؤدين لركن من أركان دينهم إن لهم عليكم حقوقًا بالرفق بهم، والإحسان إليهم، والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم من غير قصد، وعدم مضايقتهم، ورفع الأشعار عليهم في حوائجهم وضرورياتهم، من مسكن، أو مأكل، أو مشرب، أو مركب. إنهم وفود بيت الله، وإن من احترام بيت الله احترام من يحجه ويعتمره ويعظمه، كما أن عليكم معشر الحجاج حقوقًا نحو بيت الله الحرام من تعظيمه، واحترامه، وعدم الإساءة فيه، ومضايقة عباد الله المؤمنين من الوافدين إليه، ومن المقيمين فيه.

إن لهذا البيت حرمة عظيمة عند الله، لهذا حرم سبحانه القتال فيه، ولم يأذن لأحد أن يقاتل فيه سوى نبيه الساعة من نهار، وحرم قطع شجره، وتنفير صيده، وحش حشيشه، ورتب سبحانه على ذلك جزاء ماديًا، كما حرم الاصطياد فيه، أو إزعاج صيده، وتوعد بالعذاب الأليم لمن اعتدى في ذلك، بل نهى النها أن يعضد شوكه، ومعلوم أن الشوك فيه ما فيه من أذية ومع ذلك حرم قطعه.

وإذا كانت هذه حرمة نوع من أنواع الحيوان الذي خلق لنا، وأبيح لنا اصطياده، وأكله في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم علينا صيده وتنفيره، بل حرم قطع الشجر والحشيش والشوك، كل ذلك لحرمة هذا البيت المعتبق، فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه، والعاكفين، والركع

#### السجود!!

إن أذية المؤمن أيًا كانت في الحرم أو غيره من الأمور المحرمة التي رتب عليها القرآن الإثم المبين، فكيف إذا كان في بلد الله الأمين، وبجوار بيته العتيق، الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد!!

فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته، وفي بلده الأمين، وفي بلد رسوله الكريم على تنالوا الأجر والثواب.



## محاولة بعض الفساق زعزعة أمن الحجيج

الحمد لله أحمده حمد عباده الذاكرين، وأشكره شكر عباده الشاكرين، وأستعيذ به من أحوال الجاهلين الغافلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا مولاكم على ما أولاكم من نعمه الظاهرة والباطنة، واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة الأمن في الأوطان وجددوا لله شكرًا على ما سهل لكم من أداء مناسككم على أكمل وجه وأتمه، في غاية الراحة والطمأنينة، فلقد قام الحجيج ولله الحمد بأداء مناسكهم في منتهى السهولة، وفي غاية الطمأنينة والأمن والاستقرار، بفضل الله وحده، ثم بجهود المخلصين من القائمين على خدمة هذا البيت العتيق ورواده.

وإن من فضل الله على عباده أن خذل كل متربص حقود، ورد كيد كل باغ وكنود، رغم محاولة كيد الكائدين، وحرص المنافقين على تكدير

<sup>(</sup>۱) ألقيت بتاريخ (۲۳/ ۱۲/۸۸ هـ).

صفو هذا البلد الأمين، وتشتيت شمل الحجاج والمعتمرين، وإثارة الفزع والفتن بين الراكعين الساجدين، ومحاولة بث القلق والرعب بين أرجاء هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة،ولكن عناية الله ببيته الحرام وتوفيقه سبحانه للقائمين برعايته وخدمته، ردت كل من أراد به ظلمًا خاسمًا وهو حسير، ورد كيدهم في نحورهم، وجعل بأسهم بينهم، وشتت شملهم، وجعلهم سخرية للساخرين، وشهاتة للشامتين، وأذاقهم الله العذاب الأليم، كما قال أصدق القائلين: ﴿ وَمَن يُردّ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنَ عَذَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [الحجن 2] وهذه سنة الله في خلقه، فقد قضى سبحانه أن كل باغ يعود بغيه عليه، وأن كل ناكث يعود نكثه على نفسه، وأن كل صاحب مكر يعود وبال مكره عليه، كما قال عز من قائل في حق الباغين: ﴿ إِنَّمَا مَكَ فَإِنَّ مَا نَفُسُكُم عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [يونس: ٢٣] وقال في حق الناكثين: ﴿ وَمَن نَكْتُ فَإِنَّمَا يَنْكُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠].

وقال في حق الماكرين: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر:٤٣] فله الحمد سبحانه على قضائه وعدله، وعلى نعمائه وفضله، حمدًا يتجدد بالرواح والبكور، ويستمر ما بقيت الأيام والدهور.

عباد الله: اشكروا ربكم على ما أنعم، واسألوه المزيد من فضله، واستغفروه وتوبوا إليه، واطلبوا العفو عن الزلل وغفران ما حصل من خلل أو خطل. ولتكن حالتكم بعد حجكم خيرًا مما هي قبل ذلك، لتفوزوا بالأجر، ولتنالوا ما وعد الله عباده المخلصين من المغفرة وتكفير الوزر، فقد قال على: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم

ولدته أمه» <sup>(۱)</sup>.

إن من علامة قبول الحج متابعة فعل الخيرات، والإكثار من الطاعات، والبعد عن السيئات، وإن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإن من علامة ردها السيئة بعدها فابتعدوا عن السيئات،وسارعوا إلى الطاعات، وحققوا عباد الله إيهانكم بربكم بإخلاص العمل له، والبعد عن التعلق بغير الله ممن لا يضر ولا ينفع، فلا تدعوا مع الله أحدًا، ولا ترجوا إلا الله، فالأمر كله لله، كما قال سبحانه في حق أفضل الخلق أجمعين، ورسول رب العالمين: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران:١٢٨] فإذا كان هذا في حقه صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره من المخلوقين ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ كَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٣] فاعبدوه سبحانه مخلصين له الدين كها أمركم يقول عَجْلًا: ﴿ وَمَا أَمِهُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْتُمَةِ ﴾ [البينة:٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الحج، رقم (١٥٢١) ومسلم في كتاب الحج أيضًا رقم (١٣٥٠).

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا أوامر ربكم، وأطيعوه، واجتنبوا نواهيه وراقبوه، وعظموا شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ألا وإن ربكم سبحانه أمركم بتعظيم حرماته وشعائره، وأخبر أن ذلك خير لكم عند الله لمن يطلب خيره، ويرجو رحمته، فإن رحمة الله قريب من المحسنين.

وإن من تعظيم الشعائر التي أمر الله بها تعظيم هذه الكعبة المشرفة، التي هي قبلة المسلمين، والتي هي قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، والتي أمر الله بقصدها، والحج إليها، والطواف بها، وجعل ذلك فرضًا من فروض شريعتنا الإسلامية، بل هو ركن من أركان دين الإسلام كها قال سبحانه: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ مَيَّنَا لَكُ مَا مُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَنِ السّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَلْيَظُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] الذي أعتقه الله من بغي الجبابرة، ومن عبث العابثين، ومن كيد الطغاة، فمن قصده بسوء دمره الله، ومن أراد به إلحادًا أذاقه الله العذاب الأليم في دنياه وأخراه. يقول سبحانه: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُذِقّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ يقول سبحانه: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُذِقّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

[الحج:٢٥].

ويقول هذا بلد حرمه وتحريم الأذية فيه: «إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه » ".

فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يتمثل أمر الله، وأمر رسوله، وليحذر مخالفة أمره ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ ﴾ [النور:٦٣].

فكيف يسوغ لمن يتسمى بالإسلام مخالفة هذه الآيات الصريحات، وهذه الأحاديث الصحيحة. كيف يتجرأ من يدعي الإسلام على أذية المؤمنين الآمنين في هذا البلد الأمين؟!، وكيف يروع سكان وحجاج بيت الله والنبي على يقول: « لا ينفر صيدها » فإذا كان هذا في تنفير الحيوان فكيف بحرمة المؤمنين، وتخويفهم، وترويعهم، وسفك الدماء !!. أين الإيهان بزواجر القرآن، وتهديده، وتحذير النبي ملى ، وتخويفه؟!. فاتقوا الله عباد الله، وحقوا إيهانكم بربكم، وامتثلوا أمره، واتبعوا هدي نبيكم الله عباد الله،



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الحج، رقم (١٨٣٤)، ومسلم في كتاب الحج أيضًا، رقم (١٣٥٣).

# الحث على التوبة والبعد عن الظلم

الحمد لله الواحد القهار ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ أَلْعِقَابِ ذِى ٱلظَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣].

أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بالجهر وما يخفى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الورى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي البر والوفا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وجهركم، واخشوه حق خشيته، واعبدوه عبادة المحسنين الذين يعبدونه كأنهم يرونه، ويعلمون أنه يراهم في جميع تحركاتهم وسكناتهم، فقد ندب الله عباده المؤمنين إلى الخوف منه، وإلى خشيته ومراقبته، وإلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأن لا يكونوا من الذين استولت عليهم الغفلة، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقد قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِلْإِسِكُم الله وَمَا نَزَلَ مِن المُحَلِق وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا الله عَلَيْهِم أَن فَطَال عليهم المُحَلِق فَلُوبُهُم الله وَمَا نَزَلَ مِن المُحَلِق وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا الله عَلَيْهِم مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِم الله عليهم المُحَلِق وَمَا نَزَلَ مِن الله فَطَالَ عَلَيْهِم الله عَلْمَه الله عَلَيْهِم الله وَمَا نَزَلَ مِن الله فَطَالَ عَلَيْهِم الله عَلْمُ الله وَمَا نَزَلَ مِن الله فَالَ عَلَيْهِم الله عَلْمُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم المُحَلِق الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُمُ الله عَلْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم المُعَلِيْهُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهُم الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْهُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ألقيت بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤١١هـ.

ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم ﴿ وَكِثِيرٌ مِّنْهُم فَسِقُونَ ﴾ [الحديد:١٦] فبهذه الآية ندبنا الحق سبحانه إلى خشيته ومراقبته لتفادي المعاصي والذنوب، وحذرنا سبحانه من أن يصيبنا ما أصاب من قبلنا من استيلاء الغفلة وقسوة القلوب، وعدم التوبة والرجوع إلى الله.

يقول سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]. وبهذا القول الفصل قسم الحق سبحانه عباده إلى قسمين: قسم التائبين، وقسم الظالمين. ومن لم يكن من أهل القسم الأول فهو من القسم الثاني، الذين هم الظالمون.

فالظالمون هم أولئك الغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وغرهم بالله الغرور، فلازمتهم الغفلة، وسيطر عليهم الغرور، واسترسلوا في شهواتهم ولذاتهم طيلة حياتهم، دون أن يفكروا أدنى تفكير فيها يؤول إليهم، عندما يكون مصيرهم إلى الله، فهم سكارى بخمر الغفلة على الدوام، ﴿ أُولَتِكَ كُالْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُ أُولَتِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ﴿ أُولَتِكَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِكَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ﴿ أُولَتِكَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، هُمُ الْغَنْفِلُونَ ﴾ المُنْ لَا جَكرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونِ ﴾ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ النحل: ١٠٨-١٠٩] في أسوأ حال أولئك، وما أخسر صفقتهم.

أما التائبون الذين يراقبون الله في حركاتهم وسكناتهم، فهم المؤمنون الله، الحين والآخر، ويراجعون حسابهم مع الله، ويحاسبون أنفسهم قبل الحساب فيها بينهم وبين الله، وفيها بينهم وبين عباد الله، ليكونوا من ربحهم وخسرانهم على بينة ويقين، فإذا أحسوا أن سيئاتهم

قد تكاثرت بادروا إلى تصحيح الأحوال، وإصلاح الأوضاع، وتداركوا بالعمل الصالح والاستغفار ما فاتهم، كما وصف سبحانه عباده المتقين بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ التَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١].

وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ الْحَسَابِ وَالْعَذَابِ، ﴿ فَاسْتَغْفَرُواْ الْحَسَابِ وَالْعَذَابِ، ﴿ فَاسْتَغْفَرُواْ لِللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَهُمْ مَعْفِرَةً مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا عَمِوانِ ١٣٥-١٣٦]. الْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

فالتائبون الذاكرون الله كثيرًا هم الذين تخلصوا من رق الغفلة وذهول النسيان، ولازموا وصية الناصح الأمين على حينها أوصى معاذًا به بقوله: «والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ''.

فهم يذكرون الله بأسمائه الحسنى في كل مناسبة وكل آن، ويثنون على خالقهم ورازقهم، الذي يحيي ويميت، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يثنون عليه بها له من صفات الكهال والجلال، ويعترفون بحكمته في جميع الأفعال والأحوال، ﴿ وَبِللَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ الْمُسُنَّىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَرَبّح بِالْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُنْ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمِلَا اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عمران: ١٤].

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في كتاب السهو رقم (١٢٨٦)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم (١٥٢٢).

التائبون الذاكرون الله إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا.

الذاكرون الله هم الذين إذا ألمت بقلوبهم نزغة من النزغات، أو حلت بساحتهم أزمة من الأزمات، أو خاضوا المعارك والغمرات، ذكروا الله فاعتصموا به؛ ليسلموا من همزات الشياطين. واستمدوا من الله القوة والمدد والنصر والعون، ولم يعتمدوا على الأسباب وحدها، بل يفعلون الأسباب مها استطاعوا ويتوكلون على رب الأرباب، الذي بيده كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، مستغفرين لذنوبهم، ذاكرين الله في كل الذي يقول للشيء كن فيكون، مستغفرين لذنوبهم، ذاكرين الله في كل أحوالهم، معتمدين عليه في جميع أمورهم، ليتغلبوا على أزماتهم، ويخرجوا أحوالهم، معتمدين ظافرين بحول الله وقوته، لا بحولهم ولا بقوتهم، ﴿ يَتَأَيُّهُا منها منتصرين ظافرين بحول الله وقوته، لا بحولهم ولا بقوتهم، ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه على المنتصرين ظافرين بحول الله وقوته، لا بحولهم ولا بقوتهم، ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الحق في الأزمات من سمات المؤمنين، ومن صفات المتقين.

وقد جرت سنة الله أن يبتلي عباده ببعض قوى الشر والفساد، ليختبرهم، ويمتحنهم، كما قال سبحانه ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا عَامَتُ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ أَنَ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴾ [العنكبوت:١-٣].

فإنه سبحانه يبتلي عباده بالخير والشر، ويمتحن إيهانهم بالمصائب تارة، وبالنعم تارة، يمتحنهم بالشدة بعد الرخاء، وبالرخاء بعد الشدة، وبالصحة والمرض، والفقر والغنى، يمتحنهم بها يجبون، وبها يكرهون،

لينظر مبلغ شكر الشاكرين، ومدى صبر الصابرين والمحتسبين، كما قال سبحانه ﴿ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٥].

فاتقوا الله أيها المؤمنون جميعًا لعلكم تفلحون، وإني أكرر وصيتي لإخواني المرابطين والمجاهدين، الذين يجاهدون في سبيل الله، ويدافعون عن عقيدتهم، وعن دينهم، وعن محارمهم، ومقدسات الإسلام، وعن وطنهم.

أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، والالتجاء إلى الله، والإكثار من ذكره وشكره، والتوبة والاستغفار، فنعم العون ذكر الله والاعتاد عليه وحده، مع بذل جميع الأسباب، وقد كان هذا دأب النبي ودأب أصحابه، عندما تلتحم المعارك، وتشتبك السيوف تتعلق قلوبهم بربهم، وخالقهم، ويلهجون بذكره، فتنزل عليهم السكينة، ويحصل لهم الثبات، ويتم لهم النصر على الأعداء، وما النصر إلا من عند الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا الله يَنصُرُكُم وَيُثَبِّتُ أَقَدامَكُم الله العداء، وما النصر المن عند الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أِن نَنصُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَهُ لَكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ [ال عمران:٢٠٠].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، فإن الله شديد العقاب، وإنه يغار على محارمه، وينتقم من الظالمين، وأخبر أن بطشه شديد، لمن تمادى في ظلمه وطغيانه، كما أخبر سبحانه أنه غفور رحيم لمن تاب إليه، وندم على سوء فعله، وأنه يجب التوابين، ويفرح بتوبة عبده.

ففي الحديث عنه ﷺ أنه قال: « لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه، فنام، واستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ، فإذا راحلته عنده، عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته»".



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب التوبة، رقم (٢٧٤٤).

### نموذج للخطبة الثانية

الحمد لله الحكيم الخبير، له الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه وحزبه.

#### أما بعد:

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه، واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإسلام، وشريعة الإيهان، هذه الشريعة الكاملة الشاملة التي جاءت بكل خير للإنسانية، أنزلها الله رحمة للعالمين، على لسان رسوله الأمين، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

إنها الشريعة الإسلامية الخالدة، وإن ترك الحاكم بشريعة الله لمن أسباب الفرقة، والاختلاف، والشقاق، وعدم الاستقرار، ومن أسباب خراب البلاد، وانتهاك الأعراض، وسفك الدماء، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَكُهُ لِيَّةِ يَبَعُونَ فَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ وتعالى: ﴿ أَفَكُمُ اللّهِ لِيَةِ يَبَعُونَ فَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] ويقول النبي الكريم ﷺ: « وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ».

ألا وصلوا عباد الله على النبي المجتبى، ورسول الهدى محمد ، فإن الله أمركم بذلك، فقال سبحانه قولًا كريبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين، ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا، وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك، وسنة نبيك، ووفقهم لمداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين.

اللهم دمر أعداء الدين، وسائر الكفرة المعاندين، الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أهل دينك. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنك على كل شيء قدير.

اللهم دمر كل جبار عنيد، وكل معتد مريب، وكل ملحد وطاغوت. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا وإسلامنا ومقدساتنا وأوطاننا. وكن لنا مؤيدًا ونصيرًا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أحد سواك.

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

اللهم ادفع عن الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد الله : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِیْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَدِ وَٱلْبَغِیْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّهُ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠-وقد جَعَلْتُمُ ٱللّه عَلَيْكُمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠- الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون .



#### خطبة الاستسقاء

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله الواسع المجيد، لا إله إلا الله الذي استوى في علمه القريب والبعيد، لا إله الا الله المؤمل لكشف إلا الله، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر ولا محيد، لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيد، لا إله إلا الله، لا راحم سواه للعبيد، سبحانه فارج كرب المكروبين، ومجيب دعوة المضطرين، مزيل الشدائد واللأواء، فارج هم المهمومين، وكاشف غم المغمومين، وكاشف غم المغمومين، ومجزل النعم على المخلوقين.

أحمده سبحانه وفق من شاء من عباده إلى الاستعانة به، وبدعائه، فأخلص العبادة والدعاء لربه، وأيقن من ربه بالإجابة، فهو سبحانه خير المسئولين، وأكرم المثيبين. من سأله أعطاه، ومن استعاذ به وقاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أكرم المرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، أهل البر والتقى، والصدق والوفا، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله، وتوبوا إليه واستغفروه، وأخلصوا له العبادة وحده، فقد خلقكم من أجلها، وهو المستحق لها وحده لا شريك له.

عباد الله: إنه ما نزل بلاء ألا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وإنّ تأخر المطر عن بلادكم واحتباسه عن حروثكم وأشجاركم سببه الذنوب، والمعاصي، وعدم التوبة النصوح، والرجوع إلى الله.

وإن الابتهال إلى الله في طلب الرزق، وطلب السقيا، ونزول الغيث، الذي به حياة الأشجار، وتوفر الثهار، وكثرة الأرزاق أمر مطلوب، وقد شرعه الله ورسوله للأمة.

ولقد شُكي القحط في زمنه كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها قالت: شكا الناس إلى رسول الله قوصوط المطر، فأمر به بمنبر فوضع في المصلى -أي مصلى العيد- ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله خير حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر، وحمد الله كل ثم قال: « إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله كل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم »، ثم قال: « الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع، حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع

يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله » (().

ألا فابتهلوا عباد الله إلى ربكم، واسألوه، وأحلوا في الدعاء، واعلموا أن الذنوب ومنع الزكاة، وبخس المكاييل، والموازين، والغفلة عن الله، وعن ذكره، من أسباب القحط، ومنع الغيث، ومحق البركات، وشدة المؤنة، والضيق في الأرزاق ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَاللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين المؤنة، والضيق في الأرزاق ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيْنَاللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين اللّهُ عَلَى اللّه وَلَيُؤمِنُوا بِي عَنِي فَإِنِي فَلْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩] ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَلْيَشْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ فَا يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ويقول عَلَى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ اللّهُ وَلِي اللّهُ قَلِيلًا مَّا وَيَكُشِفُ اللّهُ وَلِي النمانَ ٢٦].

ويقول سبحانه عن نبيه هود التَّكِيُّلُا : ﴿ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ الْمَقَوَّوِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ الْمَوَا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود:٥٢].

وقال عن نبيه نوح الطَّيْئِلا: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ. كَانَ غَفَارًا ﴿ وَمَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَيْتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ السَّامَاءَ عَلَيَكُمْ مِنْدَرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ فِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَيْتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ السَّامِ وَرُوجِهِ حَواء ﴿ قَالَا رَبَّنَا السَّامُ وَرُوجِهِ حَواء ﴿ قَالَا رَبَّنَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم (٩٩٢).

ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف:٢٣].

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثًا هنيئًا مريئًا طبقًا مجللًا سحًا عامًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل. اللهم تحي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق.

اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك، وبلاغًا إلى حين.

اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ وَكُلّنَا رَبّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥]، ﴿ لَا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبّنَا لَا تُوَّاخِذْنَآ إِن فَسِينَآ أَوْ الْخَصَاأُنَا رَبّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبّنا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبّنا وَلَا تُحَمِلُ عَلَيْنَا إِمِد وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنا أَ أَنتَ مَوْلَكنا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

عباد الله: إن نبيكم على حينها استسقى قلب رداءه، واستقبل القبلة، ودعا ربه، وأطال الدعاء، فاقتدوا به، وألحوا في الدعاء، فإن الله يجب الملحين في الدعاء، اسألوه أن يغيث قلوبكم بالرجوع إليه، وبلدكم بإنزال الغيث عليه، وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

70000



# مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ ال

كَأْلِينَ سَيِّمَ اَحَةٍ الْمِشْكَةِ إِلْمُكَ الْمَاتَةِ الْمُسَاكِمَةِ الْمُشْكِمِينَ الْمُسَالِكُمُ الْمُسَالِكُمُ الْمُلِكِمُ الْمُسْلِكِمُ اللَّهِ الْمُسْلِكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

المجتموعت الراجسة



#### حقيقة التقوى

الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، وفق من شاء برحمته إلى سلوك سبيل جنة النعيم، وأضل من شاء بعدله، فسلك طريق الجحيم، أحمده سبحانه على إحسانه القديم، وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، إمام المتقين، وقدوة المهتدين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب ربكم تفلحوا، واعملوا بسنة نبيكم تهتدوا، واعلموا عباد الله أن الله سبحانه بعث نبيه رحمة للعالمين، وأعطاه جوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، وأرسله ليتمم مكارم الأخلاق، وينهى عن سفاسفها، وإن من أهم حكمه ووصاياه ما وصى به بعض أصحابه كها وصى به معاذًا وأبا ذر رضي الله عنها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «اتق الله حيثها كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» وأنها وصية عظيمة، جامعة لحقوق الله، وحقوق عباده، فإن حق

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر رواه الترمذي في البر والصلة، رقم (١٩٨٧) وما بعده . وحديث معاذ رواه أحمد في مسنده ٥/١٥٣.

الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، ويعبدوه حق عبادته، والتقوى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا الله التقوى الْكِينَبُ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱلله ﴾ [النساء: ١٣١] وقد ذكر الله التقوى في كتابه في مواطن كثيرة، وكرر ذلك للاهتهام بها، وهي في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر، وكما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا الله وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] فالتقوى سبب لتفريج الهموم، وكشف الغموم، وسعة الرزق، وتيسير الأمور ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ مَنْ مَنْ الله الله وَيُعْفِلُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ وَكُنْ يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا مَنْ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١] ﴿ وَاتَّ قُوا الله الذِي الله وَيُولُونَ فَ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ولقد كانت التقوى وصيته الله للأصحابه، بل ولأمته جميعاً، فكان التقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه التلكية إذا بعث أميراً على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً، ولما خطب الله في حجة الوداع يوم النحر أوصى الناس بتقوى الله، وبالسمع والطاعة لأئمتهم، ولما وعظ الناس موعظة بليغة قال له أصحابه: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة » (۱).

ولما قال أبو ذر: يا رسول الله أوصني. قال: «أوصيك بتقوى الله، في سرك وعلانيتك ». وقال أبو ذر ﴿: قرأ رسول الله ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا اللهِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب العلم، رقم (٢٦٧٨)، وأبو داود في كتاب السنة، رقم (٤٦٠٧) .

لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم » ···.

فكان أبو بكر الصديق الله يقول في خطبه: أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بها هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: ﴿إِنَّهُمُ كَانُوا يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وكتب عمر الله عبد الله، فقال: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك .

وقال علي الله على الله على الله عنه وجل الذي لا بدلك من لقائه، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة .

وكتب عمر بن عبد العزيز الله لرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين.

عباد الله: إن حقيقة التقوى وأصلها في اللغة أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية له تقيه منه، فإذا خاف المرء من شيء جعل بينه وبين ما يخشاه وقاية له تبعده عنه، كما يتقي حرارة الشمس بالظل، والمطر بالكن،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ٥/ ١٨١.

والعدو بالسلاح، وأما كيفية اتقاء العبد عذاب ربه فهو امتثال أمره، واجتناب نهيه، وأن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من غضب الله وسخطه وعقابه وقاية له تقيه من ذلك، وهذه الوقاية هي فعل الطاعات، واجتناب المنهيات، ومراقبة الله في السر والعلانية، خوفًا من الوقوع فيها يسخط الله سبحانه، فيعاجله بالعقوبة.

فإذا استشعر العبد خوفه من الله، اتقى ربه، وعمل بطاعته، وابتعد عن معصيته، ولذلك تنوعت عبارات السلف رحمهم الله في تفسير التقوى.

فقال عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَتَّهُوا اللهَ حَقَّ اللهَ حَقَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله على والله على والله على الطاعات ؛ لأن العمل الصالح يكفر » . وشكره سبحانه يدخل فيه جميع الطاعات ؛ لأن العمل الصالح شكر لله على نعمه، كما قال سبحانه: ﴿ أَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُردَ شُكُرا ﴾ [سبا:١٣] أي: اعملوا صالحًا من أجل أن تقوموا بشكر الله، ومعنى «يذكر فلا ينسى» ذكر العبد لربه بلسانه وبقلبه، وفي حركاته وسكناته، وفي أمره ونهيه، فيعمل بأمر الله ويجتنب نهيه .

وكتب ابن السَّماك رحمه الله إلى أخ له: أما بعد: أوصيك بتقوى الله، الذي هو نجيُّك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال، في ليلك ونهارك، وخف من الله بقدر قربه منك، وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم من الله حذرك، وليكثر منه وجلك، فاتقوا الله عباد الله ﴿ وَانَّقُوا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَقُ لَكُمُ لَنَّ مَنْ مَا كَسَبَتَ عباد الله ﴿ وَانَّقُوا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَقُ لَكُمُ لَلْ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٨١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله البر الرحيم، ذي الفضل العميم، والإحسان القديم، أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحققوا التقوى التي أمركم الله بها .

واعلموا أن التقوى لا تكمل إلا بمراقبة النفس عن التقصير بأداء الواجبات وترك المحرمات والمنهيات والبعد عن ظلم العباد في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم كما قال على: « اتق الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » ((). ولما كان العبد لا يخلو من بعض المخالفات مهما بلغ في العبادة والطاعة أمره الله أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، والحسنة يراد بها التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار، وكثرة الحسنات

تقدم تخریجه .

والطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهِ كِينَ ﴾ [هود:١١٤] والرسول الكريم على يقول: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وكذلك مخالقة الناس بالخلق الحسن، واحتمال الأذى منهم، والصبر على ما يصدر من الجاهلين، كما قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٣٦]. وحسن الخلق والتحمل من الناس من أفضل الأعمال كما قال على: «ما شيء أثقل في ميزان العبديوم القيامة من حسن الخلق » ".

فإن الخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، فإن كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده، فنص على حقوق الناس بقوله لمعاذ على حينها أمره بالتقوى: « وخالق الناس بخلق حسن » وهذا أمر منه الله بحسن معاشرة الناس، فإنه لما بعثه إلى اليمن معلمًا ومفقهًا وقاضيًا أمره بالخلق الحسن، فمن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن أكثر ممن لا يخالط الناس ولا يحتاجون إليه.

وبعض الناس قد يقوم بحقوق الله، والعكوف على طاعته، ومحبته وخمبته وخشيته، ولكن لا يراعي حقوق عباد الله أو يقصر فيها.

والجمع بين حقوق الله، وحقوق عباده، هو الكمال في التقوى، كما قال سبحانه: ﴿ وَسَارِعُوا ۚ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَالْضَرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَظِينَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم (٢٠٠٢).

ٱلْعَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣-١٣٤].

فاتقوا الله عباد الله، وحققوا تقواكم بمراقبة الله في السر والعلن، وكثرة التوبة والاستغفار، ومخالقة الناس بالخلق الحسن.



# قصة موسى وفرعون

الحمد لله العلي الكبير، له الأسهاء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أحمده سبحانه وأشكره على نواله الغزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر والتدبير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، واللواء المعقود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم، واقتدى بهديهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه، وراقبوه في سركم وعلنكم، واحذروا أسباب سخطه وغضبه، فإن الذنوب والمعاصي سبب لزوال النعم، وحلول النقم، ومحق البركات، وتوالي النكبات، كما بين لنا القرآن الكريم ما حصل على من سلف من الأمم الخاليات. واعلموا أن ما عملتم من خير وشر أو ما كسبتم من إثم وبر فإنكم ملاقوه، وستجزون به يوم الحساب، فانتبهوا عباد الله من غفلتكم، واستيقظوا من رقدتكم، قبل أن لا تقال العثرات، ولا تقبل الاعتذارات، كما قال أمير المؤمنين عمر ابن

<sup>(</sup>١) في اليوم العاشر من شهر محرم .

الخطاب ﴿ : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، ﴿ يَوْمَ بِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرُ خَافِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٨].

واعلموا عباد الله أنه في مثل هذا اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، أنجى الله موسى وقومه، وأهلك فرعون وملأه، وذلك أن موسى الطّيِّلِم خرج ببني إسرائيل من مصر لما اشتد أذى فرعون لهم، وحينها أيس موسى الطّيِّلِم من إيهان فرعون بعد ما جاءه بالبينات الواضحات، والمعجزات الباهرات الدالة على صدقه، ولم يزل فرعون في تمرده وعتوه وعناده، يقول: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] ويقول: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ يَعْمِى مِن تَعْمِى مِن تَعْمِى مِن تَعْمِى مِن تَعْمِى مِن تَعْمِى مِن تَعْمِى مِن الزخرف: ٥١].

فلم اشتد حنقه وبغيه وتكذيبه لموسى أمر الله كليمه موسى الطَّيْكُ بِالحروج بقومه، فخرج بهم، ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا ﴾ إلخروج بقومه، فخرج بهم، ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا ﴾ [يونس: ٩٠] لقصد تعذيبهم، والتنكيل بهم، وإبادتهم ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المُصَابِ المُصَابِ المُعهم، وفرعون وقومه من خلفهم، واشتد عليهم الكرب، ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ وَقومه من خلفهم، واشتد عليهم الكرب، ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ وَقومه من خلفهم، واشتد عليهم الكرب، ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ مَوى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١- ٢٦] فأوحى الله إلى نبيه موسى ﴿ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنَ أَسْرِ يعِبَادِى الله فَأَصْرِب لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفَّفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٧] فتماسك فأضرتِ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَلا تَخَفَّفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٧] فتماسك البحر بإذن الله، ودخل موسى وقومه، وخرجوا آمنين مطمئنين سالمين، البحر بإذن الله، ودخل موسى وقومه، وخرجوا آمنين مطمئنين سالمين،

وفرعون وجنوده في أثرهم، فلما تكاملوا داخلين في البحر أمره الله بالانطباق عليهم فَرْعَوْنُ بِمُخُودِهِ للله بالانطباق عليهم فأغرقهم جميعًا في لحظة واحدة، ﴿ فَٱنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُخُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمِيمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه:٧٨-٧٩].

فاعتبروا يا أولي الأبصار فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُهُۥ َ ٱلِيـٰمُ شَدِيدُ ﴾ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُهُۥ َ ٱلِيـٰمُ شَدِيدُ ﴾ [هود:١٠٢].

فتذكروا عباد الله كيف كان عاقبة الطغاة الظالمين، وكيف كان منتهاهم ومصيرهم، وهذه سنة الله سبحانه في كل متكبر جبار، وقد قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُوَ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل:٥١-٥٢].

فاتقوا الله عباد الله، وليكن حظكم من هذه الآيات والعبر الاعتبار، والتبصر، والرجوع إلى الله، والخوف من عذابه وسطوته، والمبادرة إلى التوبة والاستغفار، وامتثال الأوامر الإلهية، والاستقامة على الطاعة . واعلموا أنكم في شهر حرام، فضله على الله كثير من شهور العام، وهو شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والظلم، وجعل لها ميزة من بين سائر الشهور. قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ الله عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَالطّام، وعنه الله والطّام، وعنه الله عنه الله عنه الله عنه الله والطّام، وقد من بين سائر الشهور. قال الله عن وجل: ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشُّهُونِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اللهُ عَنْ وَحَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: قدم رسول الله المدينة، فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم: « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ » قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا لله، فنحن نصومه . فقال الله المنحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه ، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية ، وقال الله الني المنا الله قابل الأصومن التاسع مع العاشر » . وقال الله : « خالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده » . وقال الله عده » . وقال الله و . وقا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُّوًا حَتَى إِذَا آدَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَهُ وَأَلَّا عِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم (٣٣٩٧)، ورواه مسلم في كتـاب الصـيام، رقـم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده، ١/ ٢٤١.

## التمسك بالشريعة الإسلامية

الحمد لله العليم الخبير، له الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، والتابعين لهم بإحسان.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم، وراقبوه في أعمالكم، والتزموا طاعته فيما أمركم به، واجتنبوا معصيته فيما نهاكم عنه، واحذروا من سطوته وعقابه، ولازموا التوبة والاستغفار، فقد أمر الله نبيه والمؤمنين بذلك في محكم كتابه فقال عز وجل: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِن اللّهَ غَفُورٌ بَذلك في محكم كتابه فقال عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ يَن عَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ عَنْورُكُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الدعوات، رقم (٦٣٠٧).

عاقبة الذنوب، وشؤم الإصرار عليها وعدم الاكتراث بها، والتساهل في تعاطيها . وكما نبه على خطرها وأنها تكون سببًا لهلاك العبد إذا تجاوزت به الشهوات وتمادت به اللذات المحرمة فتكون سببًا لهلاكه والقضاء على حياته الحقيقية، حياة القلب والروح ونعيمها، وحذر على من ذلك المرض الخطير وبين علاجه وما يقضي عليه .

فعن أبي هريرة عن النبي الله قال: « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب، ونزع، واستغفر، صُقلَ قلبه، وإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه ذلك الران، الذي ذكر الله عز وجل في القرآن » ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] » (().

وإن المعاصي يا عباد الله تتفاوت، فبعضها أخطر من بعض، فأعظمها على الإطلاق الشرك بالله الذي أخبر الله أنه لا يغفره. قال عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. وإن من أعظمها خطرًا القول على الله بلا علم، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِننَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلنالً وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يَفْقُونَ فَي ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا النحل: ١١٦].

وإن أعظم المعاصي خطرًا، وأشدها فسادًا، وأسوئها عاقبة على المجتمعات، نبذ حكم الله، وحكم رسوله، وتحكيم آراء الرجال وقوانينهم، والاعتياض عن الوحي المبين الذي أنزله الله من عنده، أنزله الحكيم الخبير،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في التفسير، رقم (٣٣٣١)، وابن ماجه في الزهد، رقم (٢٢٤٤).

الذي لا أحكم منه، ولا أعلم منه بمصالح عباده، وهو العالم بها كان، وما يكون، وهو العالم بمستقبل الأجيال، وتغير الأحوال، بل هو سبحانه الفعال لما يريد، فهو الذي يغير العصور، ويقلب الدهور. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار» (' فإذا كان معلومًا لدى من له أدنى مسكة من عقل أن الله هو الذي يسير الدهور، ويحدث فيها ما يجدث، بعلمه وقدره، فكيف يدعى بعد هذا من يدعي الإسلام أن القرآن العظيم، وحكمه، وحكم النبي ﷺ، لا يتناسب مع هذا الزمن، ولا يتمشى مع هذا التطور، ولا يتلاءم مع هذه الأجيال، ولا يساير هذه الحضارة، ولا هذه المدنيّة . تبًا لمن يتفوه بهذا . إن هذا هو عين المحادة لله ولرسوله ﷺ ، وإن هذا يعتبر استدراك على حكم الله، وحكمته، وعلمه الشامل! إن أصدق الحديث كتاب الله، فهل لصدق حديث الله زمن مخصوص ينتهي ويصير غير صالح لإصلاح البشر وأحوالهم ؟!! كلا بل هو الصالح لكل الأحوال والأزمان .

وإن خير الهدى هدي محمد رضي الله فهل لخيرية هديه أمد وينقطع ؟! كلا بل هديه هو الكامل على مر الدهور وتعاقب العصور .

إن من أعرض عن كتاب الله أو استبدل به غيره غير مؤمن بأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، رقم (٤٨٢٦).

إن من رغب عن سنته إلى غيرها من المذاهب الهدامة والمبادئ والنظريات في ميدان السياسة أو الثقافة أو الاجتماع أو الأخلاق أو السلوك فإنه لم يصدق تصديقًا حقيقيًا بل مجرد قول باللسان يخالف فعله قوله .

فكيف بمن يعتقد بأن تلقى الأفكار المادية والمبادئ القومية في تلك الشؤون أجدى وأنفع للحياة !! وأن بها يحصل الرقي والتقدم والحضارة والتطور كما يزعمه بعض العصريين في كثير من البلاد الإسلامية اليوم . إن هذا في الحقيقة يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي النساء: ١٥] .

إن ترك التحاكم إلى كتاب الله، وسنة نبيه للله أسباب الفرقة والاختلاف والشقاق وعدم الاستقرار، ومن أسباب خراب البلاد وانتهاك الأعراض، وسفك الدماء. يقول النبي الكريم الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ""، وفي حديث آخر: « وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ".

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ أَفَكُكُمْ ٱلْجَهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن، رقم (٤٠١٩).

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى بلزوم طاعته، وطاعة رسوله الله وذلك بتصديق خبره، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، فمن فعل ذلك فقد استقام على الصراط المستقيم، صراط الله، وهو الطريق المعتدل الموصل إلى جنات النعيم، فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه. قال الله تعالى ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأتَيِعُوهٌ وَلَا تَنْيِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ الله تعالى ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأتَيِعُوهٌ وَلَا تَنْيعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن الله الطريق الله الطريق القويم ففي الحديث القدسي: « يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته الستهدوني أهدكم » ((). فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن فلستهدوني أهدكم » (() فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن يسدده في أقواله وأفعاله وأخلاقه ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فلنَن تَجِد الله فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٢٥٧٧.

#### مكانة الإيمان والعمل الصالح

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومنَّ علينا بلباس الإيهان خير لباس، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجيب السائلين، ومثيب العاملين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقدوة الصالحين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بالإيهان والإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيهانكم بربكم بالعمل بها يرضيه، والبعد عن أسباب سخطه ومعاصيه، فإن الإيهان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعهال. إن الله سبحانه وصف المؤمنين بالإيهان والعمل الصالح، وفي كل موطن ذكر فيه الإيهان أردفه بذكر العمل الصالح، فالإيهان المجرد من العمل الصالح ومن القيام بأداء الأركان الإسلامية والأوامر الإلهية لا يفيد صاحبه شيئًا، ويكون مجرد دعوى لا حقيقة لها، لأنه بدعواه الإيهان المجرد من العمل ما زاد أن لبس سترًا رقيقًا لا يستر عورة، ولا يقي من حر أو قر، وإنها ينم عن هوى متبع وعبة للفسوق والفجور، وإذا تخلف العمل دل على تخلف الإيهان، ولذلك

أجمع الصحابة على قتال من ادعوا الإيهان وامتنعوا من أداء الصلاة وأداء الزكاة، والله عز وجل يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمُّ وَأَداء الزكاة، والله عز وجل يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمُّ الْفَرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [الكهف:١٠٧] ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ﴾ اللّه مُغْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ﴾ [البينة:٥] ويقول جل شأنه: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أُخْفِى لَمُهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءًا ويماكُونَ ﴾ [السجدة:١٧].

وأما العمل بدون إيهان فهو لا يفيد صاحبه، ولا يغني عنه شيئًا، ولا يعدوا أن يكون مظهرًا من مظاهر التزييف والنفاق وهو عند الله عمل غير صالح، يقول سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللّهُ أَعْمَالَهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَاءُ مَنْ أُولًا فَرَابِ ١٩٤]، ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَاءُ مَنْ مُورًا ﴾ [الأحزاب:١٩]، ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَاءُ مَنْ مُورًا ﴾ [الفرقان:٢٣].

لقد اقتضت حكمة الله أن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، وأمرهم سبحانه بالعمل الصالح: ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون:٥] فدعاهم للقيام بالعمل الصالح، النابع من صميم الإيهان، طاعة لله، وخضوعًا لعظمته، وجلاله، وبعدًا عن التعاظم والتكبر على الله، وعلى عباد الله، حتى لا تكون حياة هذه الأمة خسرًا، وسلوكها ونهجها زورًا، وعملها هباء منثورًا، وحث عباده المؤمنين على أن يراقبوا الله في عملهم، ويبتغوا به وجه الله حتى يكون عملهم خالصًا لله، صوابًا على وفق شريعة الله، وهدي نبيه بي حقًا لا يخالطه الباطل، وصدقًا لا يشوبه الكذب، محققًا للنفع العظيم في الدنيا والآخرة.

عباد الله: ربها ظن بعض الناس ممن غلبت عليهم الشهوات، وثقلت عليهم الطاعات، واستولت عليهم الأنفس الأمارة بالسوء، فحسنت لهم الميل إلى الدعة، والركون إلى ترك التكاليف الشرعية، وسول لهم الشيطان فقادهم إلى الأماني والغرور وما تهوى الأنفس، وزج بهم فيها يسخط الله، وفيها يضرهم ولا ينفعهم، قال سبحانه محذرًا عباده من تسويل الشيطان لهم: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطِكُ لِلَّا غُورًا ﴾ [النساء:١٢٠].

عباد الله: ربم اعتقد البعض أن الحرية واللذة لا تكمل له، ولا يتم له التمتع بالشهوات ولا اللذات إلا بالبعد عن الدين، وترك الواجبات، واتباع الشهوات المحرمة والتخلي عن الفضائل، والتحلي بالرذائل، وهكذا تسول له نفسه وتمنيه، ويحسن له الشيطان ذلك بغروره ويعده ويمنيه، ولو فكر تفكير عقل وروية، وتأمل ببصيرة بعيدة عن عواطفه وأمانيه، لعلم أن السعادة الدنيوية، وانشراح الصدر، وحصول الطمأنينة، وهدوء البال، والحياة الطيبة لا يجدها حقيقة إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح كما قال سبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُم حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنْ وَلَا وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

والحياة الطيبة هي السعادة بكل معانيها، فما يظنه بعض الناس من هذه الظنون السيئة التي تبعدهم عن الله، وعن طاعته، ويقولون: إن الإيهان والعمل الصالح نفعه وفائدته متأخرة، وأنها من أعمال الآخرة فقط، وهم إنها يريدون العاجلة، ويذرون الآخرة، ولا يدري هذا القائل أن هذا مجرد ظن خاطئ، وقول بلا علم ﴿ إِنَ بَعْضَ الظّنَ إِنْعُ ﴾ [الحجرات:١٢] ﴿ إِن يَبُّعُونَ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ [النجم:٢٣] بل إن الإيهان والعمل

الصالح ثمرتها تجنى في الدنيا عاجلًا، وفي الآخرة آجلًا، وإن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم الذين حصلت لهم السعادة التامة في العاجل كما تحصل لهم السعادة الكاملة في الآجل، يقول سبحانه: ﴿ فَانَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٨].

فمن أراد بعمله الصالح الله والدار الآخرة حصل له النفع والسعادة في الدنيا والآخرة ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَاخْدِينَكُهُ مَكُونَ ﴾ فَلَنُحْدِينَكُهُ مَكُونَ هُ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وأما من أراد بعمله النفع الدنيوي فقط، ولم يرد ثواب الآخرة، حصل له ثواب الدنيا، وفاته ثواب الآخرة، يقول سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَدُر فِي الْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَدُر فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠]. ويقول سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ اللَّذِينَ لَيْسَ الدُّنيَا وَزِينَنَهَا نُوفِ إليهِم أَعْمَلَهُم فِهَا وَهُم فِهَا لا يُبْخَسُونَ ﴿ ثَنَ الْوَلَيْكَ اللَّذِينَ لَيْسَ الدُّنيَا وَزِينَنَهَا نُوفِ إليهِم أَعْمَلُهُم فِهَا وَهُم فِها لا يُبْخَسُونَ ﴿ ثَنَ الْوَلَيْكَ النِّينَ لَيْسَ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّالُ وَحَهِ طَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَا صَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ المُؤمن أن يقصد بعمله الصالح من عبادة الله، وبر الموالدين، وصلة للأرحام، ومعاملة حسنة، أو صدقات أو إحسان إلى الناس أن يقصد بكل ذلك وجه الله والدارة الآخرة، ليحصل له ثواب الناس أن يقصد بكل ذلك وجه الله والدارة الآخرة، ليحصل له ثواب الآخرة.

عباد الله: إن ثمرة الإيهان والعمل الصالح يجنيها المؤمن الصادق في دنياه قبل آخرته، ويجد أثرها في نفسه،وفي ذريته، ويحصل له الأمن والطمأنينة والسكينة والهناء والسلامة من كل قلق روحي أو عناء نفسي .

إن المؤمن الصادق في إيهانه وعمله، يدفع الله عنه كيد أعدائه، ويصرف عنه أذيتهم. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [الحج:٣٨] ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ﴾ [الطلاق:٣].

 نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



# خطبة حادثة الكويت

الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وجعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، أحمده سبحانه على سوابغ نعمه، وترادف مننه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: ﴿ وَجَلِهِدُوا فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ اللّهِ عَلَى اللهِ وَلَمَا عَبِده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه جنة من عذابه، وأمن من عقابه، إن من اتقى الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا غالب له . ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ التَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨] وإن تقوى الله هي القيام بأوامره، واجتناب نواهيه، والبعد عن أسباب سخطه ومناهيه.

واعلموا عباد الله أن جميع المصائب الخاصة أو العامة إنها سببها الذنوب والمعاصي يقول سبحانه: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَيَنَ اللَّهِ مَن تكالب ذوي اليقام عن تكالب ذوي

<sup>(</sup>١) ألقيت في أخر شهر محرم عام ١٤١١هـ.

البغي والعدوان على بعض البلاد الإسلامية قد يكون سببه الذنوب، وإن الله سبحانه فتح لنا باب التوبة والاستغفار، كما جاء في الحديث: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب » (() وقد قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.

فتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتضرعوا إلى الله والتجئوا إليه، وتعلقوا بقلوبكم إلى ربكم، واصمدوا أمام أعدائكم، وتوكلوا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتذكروا قوله سبحانه: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَصُرُكُم وَيُثَنِّتُ أَقَدَامَكُم ﴾ [محمد:٧] ونصرة الله إنها هي بنصر دينه وكتابه، وسنة نبيه على ، وثقوا وأبشروا بنصر الله لعباده المؤمنين.

وإن ما وقع في هذه الأيام من بعض المعتدين الحاقدين باعتدائه على أمن بعض البلاد الإسلامية، والتسلط عليهم، وسفك دمائهم، وهتك أعراضهم، والاستيلاء على أموالهم، وتشريدهم، وتدمير بلادهم ؛ شيء يندى له الجبين .

إن المُعْتَدَي عليهم أمة مسالمة، فكيف يغدر بها أناس من جيرانها لم يراعوا حق الإسلام، ولا حق الجوار، بل ولا حق النسب، أين الشيم العربية؟ . إنه مخالفة لتعاليم الإسلام، ونبذ لكتاب الله . إن الله عز وجل نهى نبيه محمدًا عن مهاجمة أحد من الكفار إلا بعد إنذارهم، ونبذ عهدهم إذا أحس منهم خيانة، أو نقضًا للعهد، فأوجب الله على رسوله أن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، رق (١٥١٨)، وابن ماجة في كتاب الأدب، رقم (٣٨١٩).

يعلمهم بذلك، ويخبرهم بنبذ عهدهم، ولا يهاجمهم في غرة من أمرهم وأمنهم ؛ لأن هذا يعتبر خديعة، ولا خديعة في الإسلام بغير حق، فلهذا يقول عز وجل: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ [الأنفال:٥٨].

وإن مما يؤسف له أن تصر هذه الدولة الظالمة المعتدية على الاستمرار في عدوانها وبغيها على تلك الدولة الصغيرة المسالمة التي طالما ساندتها إبان محنتها، ثم محاولة الاعتداء على غيرها من الدول المجاورة المسالمة التي تحب السلام والوئام، وتحرص على جمع الكلمة بين المسلمين . وكم بذلت من مساعداتها ماديًا ومعنويًا لهؤلاء المعتدين وقت حاجتهم وضرورتهم ولم تأل جهدًا في نصرتهم فها هذا التنكر للجميل ؟! . وما هذا الجزاء على المعروف؟ أين الأخوة الإيهانية والإسلامية ؟ هل جزاؤها حشد الجيوش والدبابات على حدودها .

إن دين الإسلام يا عباد الله الذي هو دين العزة والكرامة لا يقبل الضيم ولا يقر الظلم، ولا يرضى بالاستسلام للعدوان، ولا سيم إذا صدر هذا العدوان ممن كان يرجى منه العون من الإخوة والجيران، فظلم ذوي القربى على النفوس أشد مضاضة لما فيه من التطاول، ومنتهى الغضاضة، ولذلك أعطى الإسلام للمعتدى عليه، والمظلوم، حق الدفاع عن النفس إذا لم يجد وسيلة أخرى للدفاع عن حقه . بل إن الإسلام جعل نصرة المظلوم، وانتزاع الحق من الظالم، من أوجب الواجبات على الأفراد، والجهاعات، والدول والحكومات . فقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعَدَ عَلَيْكُمُ النَّصَرَ بَعَدَ

ظُلْمِهِ عَأُولَكِيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى:٤١-٤٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى مُمْ يَنْكِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى:٣٩-٤] ويقول سبحانه: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج:٣٩] وفي الحديث القدسي فيها يرويه النبي الكريم عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » (١) وقال ﷺ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالًا ؟ قال: « تحجزه وتمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصر له» (٢) وفي رواية: تأخذ فوق يديه أي تكفه عن الظلم بالفعل إن لم يكفه القول. ولو كان الظلم والعدوان منحصرًا في التهجم باللسان لأمكن التجاوز عنه بالإهمال والنسيان امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥] وقوله سبحانه: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩] لكن متى أصبح العدوان منصبًّا على الأرواح والأموال والأعراض والإفساد في الأرض وأصبح المعتدي يهارس العدوان على أنه هدف من الأهداف وغرض من الأغراض لم يعد في الإمكان التغاضي عنه أو مقابلته بالإهمال والإعراض يقول ﷺ: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (٣) وقال ﷺ: « من كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإكراه، رقم (٦٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيهان، رقم (١٠).

وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر » (١)، فكيف يا عباد الله إذا اجتمعت كلها في شخص !! قال ﷺ: « والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَنْ يا رسول الله ؟ قال: « الذي لا يأمن جاره بوائقه » (٢).

عباد الله: إن الله عز وجل ندب الأمة عند الإحساس بالخطر على دينهم وأمنهم وبلادهم بأخذ الحيطة والحذر، يقول سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا خُذُوا حِذَرَكُم ﴾ [النساء: ٧١] وهذا أمر من الله لعموم المسلمين، وعلى ولاة الأمور بالخصوص، وإن على ولي أمر المسلمين أن يعمل الحيطة للدفاع عن الإسلام ومقدساته وشعائر الله التي ولاه الله عليها بأن يبذل جميع ما يملكه من قدرات مادية ومعنوية وبشرية وحربية للوقوف أمام الطغاة والمعتدين، وأن يبذل كل ما يستطيعه . وإن الاستعانة بالجيوش الإسلامية، وغير الإسلامية، أمر يحتمه الواقع، وتقتضيه الحال، وتقره شريعة الإسلام، ولنا بذلك أسوة بفعل المصطفى المصطفى في غزواته ومعاهداته، وفي حربه وسلمه .

فلقد استعان عليه بعبد الله بن أريقط عندما تكالبت عليه قريش لإرادة الفتك به، فأعطاه النبي عليه واحله وأتاه بعد ثلاث، وذهب به إلى المدينة مع طريق خفي، حتى وصل إلى المدينة بسلام، وقد كان عبد الله بن أريقط في ذلك الحين مشركًا (٣).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على استعان بناس من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، رقم (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم، (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ٧/ ٢٣٢.

اليهود يوم خيبر. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وسعيد بن منصور في سننه (١).

وقد وادع النبي الشي يهود المدينة، وكتب صحيفة بينهم وبين الأنصار، وجاء فيها: وأن بينهم النصر على من دهم يثرب (٢).

وفي غزوة حنين خرج صفوان بن أمية مع النبي الله وهو مشرك، وأسهم له من الغنيمة، وقد استعار منه كمية من الدروع كثيرة، وزعها على المقاتلة (٣).

وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن للإمام الاستعانة بغير المسلم عند الضرورة بناء على تلك الأدلة وغيرها كما هو معلوم لدى العلماء من كتب الإسلام.

وإنه يا عباد الله يجب على كل مسلم عندما يأمر إمام المسلمين بالجهاد أن يبادر إلى ذلك بنفسه وباله .

<sup>(</sup>١) انظر تلخيص الحبير ٤/ ١٠٠، ونصب الراية ٣/ ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النووي على مسلم ٦/ ١٩٨، فتح الباري ٦/ ١٧٩، عمدة القاري ١/ ٣٠٨، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١/ ٢٢٩.

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله القوي العزيز، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واعملوا بطاعته، واعلموا أن سلاح المقاومة المادي للأعداء الذي يتمثل في الحديد والنار، والقذائف والطائرات، إنها هو سبب من الأسباب، وأنه يجب أن يدعم أيضًا بالأسباب الأخرى، وهو السلاح الروحي، وهو الالتجاء إلى الله، والتضرع إليه بالدعاء، والابتهال إلى الله، والتذلل بين يديه، فإنه العدة الواقية، والحصن الحصين، إذا قارنه صدق الالتجاء، فإن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، كما صح الحديث بذلك.

ولقد أخذ رسول الله على عندما التحمت جيوش الباطل مع جيوش الحق في غزوة بدر أخذ على يناشد ربه ما وعده به من النصر، ورفع يديه إلى السماء، متضرعًا إلى ربه، حتى سقط رداؤه، وحتى أشفق عليه أبو بكر الصديق، وأخذ يقول له: كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء انصرنا على أعدائنا، انصرنا على القوم الحاقدين، انصرنا على القوم المعتدين، انصرنا على القوم الباغين، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة يارب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.

اللهم شتت شملهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا، وآمنا مما نخاف.

اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك. اللهم لا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير رقم (٢٧٦٣).

تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك، وكتابك، وسنة نبيك، وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلاد الإسلام من كل جبار عنيد، ومن كل معتد مريب.

اللهم احفظ ولاة أمورنا، وأئمتنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، ومُن عليهم بالتوفيق والتسديد. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين.



# الجهاد في سبيل الله

الحمد لله الذي نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده . أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه، وترادف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، أكرم بوعد أصدق القائلين، ومن يقول للشيء كن فيكون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بدَّد بسيف الحق ظلم الظالمين، وبغي المعتدين، وتحطم تحت قدميه كبرياء كل باغ، وكل جبار عنيد . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم، وسار على نهجهم إلى يوم الدين .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، ولازموا تقواه في أعمالكم وأفعالكم وأقوالكم، واتبعوا كتاب ربكم تهتدوا، والزموا سنة نبيكم تفلحوا، ولقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة:٢]. وقال سبحانه: ﴿ وَجَهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨] ولقد بين لنا رسول الهدى على مدى التعاون الإنساني، والترابط الإسلامي في أجلى صورة ومعانيه، بقوله مدى التعاون الإنساني، والترابط الإسلامي في أجلى صورة ومعانيه، بقوله

<sup>(</sup>١) ألقيت سنة ١٤١١هـ.

الإسلامي، والتضامن فيه، بالبنيان يشد بعضه بعضًا »(1) ، فشبه الإخاء الإسلامي، والتضامن فيه، بالبنيان المتراص الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، فإذا اختل منه موضع لبنة تصدع وانهار، وكذلك الأخوة الإيهانية، الأخوة الإسلامية محكمة الربط، مشدودة الأواصر، شامخة البناء على كل حالة من حالات الزمن.

وإن من أهمها وأرساها إذا كانت الحال تتعلق بالجهاد في سبيل الله، فلقد شرع الله الجهاد في سبيله، وجعله فريضة على الأمة الإسلامية، كما أنه من أبرز مظاهر التعاون العملي لتدعيم الإخاء الإسلامي، إذ تتساند القوة الإسلامية، وتتحد فيه القلوب، وجميع القوى، لحماية الإسلام ومقدساته من عبث العابثين، وبغي الباغين، واعتداء المعتدين، وفي هذا الظرف يتحتم على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم، ويبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ويتساندوا، ويشد بعضهم أزر بعض، ويتكاتفوا على القيام بفريضة الجهاد، والدفاع عن الحرمات والمقدسات، سيها في هذا الظرف الذي طغت فيه العلمانية، وسادت في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يتنكرون لدين الله، ويقتلون عباد الله، ويتسلطون على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يقتلون بعضًا، ويسجنون بعضًا، وينفون بعضًا، ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلّا أَن البروج: ٨].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم (٦٠٢٦).

يعلمون أن دين الإسلام يحول بينهم وبين شهواتهم المحرمة، وغدرهم وخياناتهم وتسلطهم على عباد الله، وتعاليهم وكبريائهم على الناس، فلهذا تسلطوا على المؤمنين، وعلى كل متمسك بدينه.

لقد نقضوا العهود، وحطموا المواثيق، ولم يراقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، يريدون بذلك أن يقيموا للباطل منارًا، وللجاهلية شعارًا، وللعلمانية أوكارًا. ويخدمون الصليبية سرًا وجهارًا. يريدون الصد عن سبيل الله. يريدون أن لا يعبد الله، وحتى لا يقال في الأرض: الله الله. ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَرَدُونَ الصَفَارُونَ ﴾ [الصف: ٨].

وإن الله جل وعلا قد أذن للمظلوم أن ينتصر . أذن له أن يقاتل . أذن له أن يقاتل . أذن له أن يبتر الأيدي الأثيمة المحرمة، الملطخة بالدماء البريئة، الدماء المؤمنة، التي أزهقوها من أبناء شعبهم وغير شعبهم، فإن الله وعد بقطع دابر الباغين والظالمين، ووعد المؤمنين بالنصر المبين، فقال سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِللَّاعِينَ والظالمين، ووعد المؤمنين بالنصر المبين، فقال سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدِّتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلُمُواً وَإِنَّ الله عَلَى نَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج:٣٩] ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ اللَّهُ الدُّنِي بِاللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٧٤] ﴿ لاَ يَسْتُوى سَبِيلِ اللهِ فِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى القَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدُ اللهُ المُحْسَفِي اللهِ اللهِ اللهِ الله المُحْسَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحْسَفِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرِدِ وَالمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى القَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدُ اللهُ المُحْسَفِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرِدِ وَالمُجْهِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدُ اللهُ المُحْسَفِينَ عَلَى القَعْدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدُ اللهُ المُحْسَفِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدُ اللهُ المُصْفَى اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٥٠ - ٢٩] .

ذلك يا عباد الله هو البيان الواضح والأمر الصريح من الله في الجهاد، ورد العدوان، فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.

أيها الشباب المسلم؛ أولو العزم والقوة والحمية الإسلامية؛ انصروا دين الله، وجاهدوا في سبيل الله تحت راية الإسلام، لا للقومية، ولا للعصبية، ولا للعنصرية، أو الحزبية، بل جهاد في سبيل الله وحده، قتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن من بذل وسعه في الجهاد، وكتب الله له البقاء، عاش عزيزًا حميدًا، وقد وهبه الله أجر المجاهدين، وإن كانت الأخرى نال أجر الشهداء، نال الجنة، دار العزة والكرامة، والرضوان والنعيم المقيم، فقد قال في: ((انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيهان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بها نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة )) ((). ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُورَاً بَلْ عمران عنيمة، أو أدخله الجنة )) (() ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُورَاً بَلْ عمران

وقد قال ﷺ: « لغدوة في سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها» (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم (٢٧٩٢)، ومسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد رقم (١٦٣٣) والنسائي في كتاب الجهاد رقم (٣٠٥٩).

فاتقوا الله عباد الله، وهبوا لنصرة دين الله، وإعلاء كلمة الله، جاهدوا في سبيل الله أولي الظلم والطغيان، والبغي والعدوان.

وإنا نحمد الله عز وجل على ما من به من إذلال أولئك الباغين المعتدين، وعلى ما أذاقهم من العذاب الأليم، فله الحمد سبحانه وحده، وله الفضل والمنة، وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: ﴿ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَىٰ الفَصِلُ وَالمَنَهُ ، وَفِي الحَكُم المشهورة: وإن على الباغي تدور الدوائر.

لقد كسر الله شوكتهم، وشتت شملهم، وأذاقهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ولقد قال عز من قائل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يُنفِقُونَ اللَّهِ مَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسَرَةً ثُمَّ اللَّهُ لَيُصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسَرَةً ثُمَّ لَيُعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال:٣٦].

فالله الله عباد الله بالتمسك بكتاب ربكم، وبسنة نبيكم، والمداومة على طاعته وعبادته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، فقد وعدكم الله على ذلك الفضل الكثير، والفوز الكبير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱدُلُكُوْ عَلَىٰ تِحِرَوَ نُجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ يَعْفِرْ لَكُو دُنُوبِكُوْ وَيُدْخِلَكُوْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنهَرُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنْ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا أَنصَرٌ مِن اللّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَإِشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف:١٠-١٣]. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله معز من أطاعه، ومذل من عصاه، أحمده سبحانه على حلو نعماه، ومر بلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصر المؤمنين، وخاذل الباغين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أذل به المعتدين، ونصر به المؤمنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حقيقة دينكم، ولا تغرنكم المظاهر الزائفة، والشعارات البراقة، والكلمات المعسولة، من أناس يتكلمون بالإسلام، وهم معوله الهدام، يصرخون باسم الدين، وهم أعداء الدين، ينفذون المخططات الصليبية الحاقدة، والعلمانية المأجورة، يلبسون للناس لباس المسلمين، ويتكلمون بلغة أهل الإسلام، ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين، كم قتلوا العلماء المصلحين، وهدموا المساجد، ومنعوا تعليم القرآن، وسفكوا دماء المسلمين، وأبعدوا تعليم الدين من مدارسهم، وحاربوا الله ورسوله بالجهر بالتنقص لتعاليم الشريعة، وشتتوا المسلمين بهذه الأحزاب التي تكيد للإسلام، كل حزب بها لديهم فرحون.

إن الإسلام يعيش في محنة وامتحان، محنة مع أبنائه، ومحنة مع أعدائه، اعتداءات متوالية على الأفراد والجماعات، على المتمسكين به، يشنون عليهم حروب التهم والشبهات، وحرب الأهواء والشهوات، وبلبلة في الأفكار، وفوضي في الأخلاق والقيم، واختلافات في العقائد، كل هذا للقضاء على الإسلام، أبواق تنعق بكل باطل وزور وبهتان، يروجها المأجورون المنحلون عن الدين القويم، وعن الخلق المستقيم، وقد ينخدع بهم السذج من الجهلة، الذي جاء وصفهم في قول الإمام على بن أبي طالب ، حيث قال: « الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وسائر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق »، فاحذروهم أيها المسلمون، وكونوا على بصيرة من دينكم، وتمسكوا بكتاب ربكم، وسنة نبيكم، ولا يغرنكم الباطل بزخرفه، ولا المبطلون بأكاذيبهم وأباطيلهم، فما أشبه هؤلاء بمن قص الله علينا خبرهم من أهل الكتاب بقول سبحانه: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:٧٨].



### حول نقل الإشاعات المغرضة

الحمد لله وفق من شاء من عباده للرضا والقناعة، وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة، وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة. أحمده سبحانه على عطائه العميم، وأشكره على إحسانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذو الخلق العظيم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجهم القويم.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا من رقدتكم، واحذروا من غفلتكم، فالسعيد من تيقظ ليوم المعاد، وخاف من عذاب الله يوم التناد، فيا أقرب المهات من الحياة . واحذروا عباد الله من الأعهال السيئة التي حذركم منها إلهكم، وخوفكم من مغبتها، وأمركم بالبعد عنها، لتسلموا من غوائلها، وتأمنوا من عواقبها .

ألا وإن من أقبح الخصال الذميمة الغفلة عن ذكر الله، والتثاقل عن طاعة الله، وعبادته، والاتصاف بالكذب، والغيبة، والنميمة، والطعن في أعراض المسلمين، والتطاول على عباد الله المؤمنين، وإن من أشر الخصال الكذب الذي حرمه الله في القرآن الكريم، وحذر منه غاية التحذير، يقول

الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴾ [غافر: ٢٨]، وكما قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَاينَتِ ٱللّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ مُلَا عَز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱللّهِ الْكَاذِبِينَ بِأَقْبِحِ مَا وصف به ٱلْكَافِرِينَ الجَاحِدِينَ لآيات الله، للتنفير منه، ومحاربته، والترفع بالأمة الإسلامية عن أن تهبط إلى مزالقه، أو تهوي في حضيضه، ولقد حذر منه عليه الصلاة والسلام غاية التحذير حينها سأله رجل فقال: يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال «نعم »، قيل: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعم»، قيل: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعم»، قيل: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: «لا » (")، وما ذاك إلا لأن الكذب خصلة قيل: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: « لا » (")، وما ذاك إلا لأن الكذب خصلة ذميمة تهوي بصاحبها إلى الهوان. والإسلام يربأ بأهله عن ذلك، ويطلب لهم الشرف والرفعة والعز والكرامة وعلو الشأن.

وإن من أنواع الكذب المغلف بالعبارات البراقة، والأساليب المشوقة، الذي يتردد صداه، ويقرره أربابه، وكأنه حقيقة لا تقبل الشك، فتتبلبل الأفكار، ويكون سببًا في إثارة فتنة عمياء، أو إشعال نار العداء بين عباد الله المسلمين، هي الإشاعات التي يتناقلها الناس من الأقوال والأحاديث والأخبار التي يروونها بدون تثبت من صحتها، أو التحقق من صدقها.

لذلك جاء النهي القرآني الكريم عن قبول الخبر إلا بعد التثبت خشية وقوع الكذب، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا وَقوع الكذب، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا وَقَوع الكذب، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] ولقد جاء ذكر الفاسق هنا، لأنه مظنة الكذب.

<sup>(</sup>١) رواه مالك في موطئه في كتاب الكلام رقم (١٩) باب ما جاء في الصدق والكذب.

وقد أخبر أن المنافق إذا حدث كذب، وإنها أمر سبحانه بالتثبت ؟ لئلا يشيع الكذب بين أفراد المجتمع الإسلامي في كل ما ينقله أفراده، من أقوال، وأخبار فيقع الشك في أخبار ذوي العدالة والصدق، فالأصل في المسلم أن يكون موضع ثقة في مجتمعه، وأن تكون أقواله مصدقة مأخوذًا بها، فأما الفاسق فهو محل شك حتى يثبت خبره، ولذلك أمر الله بالتثبت حتى يتبين الأمر في صدقه أو كذبه، وحتى لا تقع الأمة في تصرف بناء على خبر أتى من فاسق، فتصيب قومًا بظلم عن جهالة، فتندم على ارتكابها ما تأثم به، ويغضب الله عز وجل.

وكما أمر سبحانه بالتثبت فيما ينقل من الأخبار، فقد حذر رسوله وأيضًا أن ينقل المسلم كل ما يسمعه من كلام وأخبار، فإنه متى فعل ذلك وقع في الإثم لا محالة، فقد جاء في الحديث الصحيح عنه وأنه قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » (()، لأن ما يسمعه غالبًا يشتمل على الصدق، وعلى الكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب لا محالة، والكذب هو الإخبار بغير الواقع، وإن لم يتعمد ذلك، فإن تعمد الكذب وقع في الإثم، وإن إشاعة الأخبار المغرضة التي تلوث أعراض المؤمنين من أخطر الأمور، وقد حذر القرآن الكريم منها، وجاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ الشَديد لمن فعل ذلك. يقول سبحانه: ﴿ إِنَ الدِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ الشَديد لمن فعل ذلك. يقول سبحانه: ﴿ إِنَ الدِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ وَالدِّينَ عَالَمُ عَذَابٌ أَلِمٌ في الدُّيْ وَالْأَخِرَةِ ﴾ [النور:١٩].

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في المقدمة رقم (٥).

وإن من يروِّج الإشاعات لا يخلو مراده من مقاصد إما أن يكون ترويجه للإشاعة بقصد النصح بزعمه أو بقصد الشهاتة أو الفضول، أو بقصد قطع أوقات المجالس بذكر هذه الإشاعات أو للتزلف للآخرين، وكل هذه الأمور تنافي حسن الإسلام لقوله ﷺ: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (۱).

عباد الله: إنه يجب على العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يتذكر أنه محاسب على كل كلمة تصدر منه، كما قال عز وجل: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق:١٨] ومما يجب عليه أيضًا أن يتحرى سلامة القصد وحسن النية، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

عباد الله: إن على العبد أن يتثبت، ويتريث في نقل الأخبار، وأن يحذر أن يزيد في نقله عما سمعه أو رآه حتى تبرأ ذمته، وأن لا يبادر بتصديق الإشاعة إذا لم تكمل عنده القرائن والأدلة على صدق ما سمع.

وإذا كانت الإشاعة صادرة من شخص مغرض، أو له قصد سوء في إشاعة الأمور، أو غرضه البلبلة والإفساد، فلا ينبغي الإصغاء لها، بل يجب ردها، وتفنيدها، والتحذير منها، لا سيها إذا كانت تتعلق بولاة أمور المسلمين الذين يقيمون حدود الله، وينفذون شريعة الله،ويأمرون بالمعروف،وينهون عن المنكر،ويحافظون على حقوق العباد، ويحصل بهم

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق ٢/ ٤٧٠ باب ما جاء في حسن الخلق.

الأمن للأمة والبلاد، فهؤلاء علينا الدعاء لهم، ومحبتهم، والكف عن أعراضهم، والبعد عن إلصاق التهم بهم بالزور والبهتان، وكذا العلماء المشهود لهم بالخير وحسن المعتقد والقصد، الذين يبينون شرع الله، ويوجهون الناس للخير وسلوك الطريق القويم، فإن تنقصهم والوقوع في أعراضهم مرتع وخيم، وإثم مبين . وكذا الأمر في الذين يتولون أمور الناس من حكام وقضاة ومسئولين، فإن هؤلاء يقع الناس في أعراضهم لعدم حصول أغراضهم منهم، ولو كانت باطلة أو بغير حق، ولأنهم محسودون على ولايتهم وما هم فيه من المكانة التي يتمناها هذا المغرض المتكلم بالباطل، ليزيل نعمتهم بزعمه، إما لعلها تحصل له، أو ليشفى غيظه بالكلام بأعراضهم والتنقص لهم، وإلصاق التهم فيهم، وما يعلم هذا المَّافُونَ أَنْ نَعُمُ اللهُ لا يجرها حرص حريص، ولا يردها كراهية كاره، وقد قال النبي على الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف» (١٠).

فاتقوا الله عباد الله، واعملوا جاهدين على الترفع عن الكذب بأساليبه المختلفة، والترفع عن الزور والبهتان، فقد صح عنه الله قال: « إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار » (")، والله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة و الرقائق والورع رق (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم (١٩٧١).

وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩] فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، كما أمركم الله بذلك، فإنه ما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقًا.

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي النبي الكريم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم، وفي سركم وعلنكم.

أيها المؤمنون: إنه ينبغي أن يعلم أن ترويج الشائعات بين المسلمين أمر خطير، يؤدي بالأمة الإسلامية إلى الهلاك والدمار، وقد حرم الله عز وجل الفساد وإشاعة الفتن بين الناس، فحذر سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعل إشاعة السوء ونقل الكلام من قوم إلى قوم، ومن فرد إلى فرد، جعل ذلك آية البلاء، ونذير الفناء . يجلس النهام بين الناس، فيشيع بينهم

كلمة، قد يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفًا، يتصنع الصلاح والديانة، ليغرر بالناس، فينشر العداء، ويشيع الضلال، ويحدث الفتن بين العباد، هبطت نفسه، وتجرد من الأخلاق الفاضلة، وعثى في الأرض فسادًا، وكان مصدرًا للأذى والشر، وداعية للتفرق والتنازع، فهو حلاف مهين، همازٌ مشاءٌ بنميم. فيا أتعسه في الدنيا، وما أشقاه في الآخرة، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُوا فَقَدِ آحْتَمَلُوا بُهَتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴾ الله والأحزاب: ٥٨].

أي حظ لك في أن تكون كالثعلب في روغانه، أو كالأفعى في نفث سمومها، ماذا تجني من الإيذاء لخلق الله !! وما حظك في أن تكون شيطانًا من شياطين الإنس، وقد خلقك ربك إنسانًا كريمًا.

يا من اغتر بالدنيا وزينتها، واعتمد على مكره وحيله، اتق الله واجعل حظك من الدنيا نيل مرضاة الله، وقد لنفسك خيرًا تجده عند الله، فإنك إن عشت عشت عزيزًا حميدًا، وإن مت لم يمت ذكرك، وكنت عند الله مرحومًا، وعند الناس محمودًا، ولقيت خير الجزاء بها قدمت من صالح الأعمال ﴿ إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبَّهُ, مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللهُ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِ كَا لَمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ [طه: ٧٤-٧٥].



# وجوب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه

الحمد لله الكبير المتعال، له العزة والمجد والإجلال، أحمده سبحانه، وأشكره على جوده المتوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، من نال بحسن خلقه غاية الكمال، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أفضل الخلق أجمعين، وأزكى الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، وأطيعوه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن على المسلم حقوقًا أوجبها الإسلام، وحث عليها، وجعلها من مقومات الدين، ورتب عليها الثواب العظيم، والفضل الجسيم. يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْفَصَلِ اللهُ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمُ الْفَكَرُونِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ النحل: ٩٠].

فالله عز وجل يأمر بالعدل فيها يتعلق بحقوقه وما افترضه على عباده، وبالعدل فيها يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض، والعدل هو القيام بالواجب على وجهه سالمًا من التفريط والإفراط، ومن أعظم ما يدخل فيه من حقوق الله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، علمًا، وعملًا، واعتقادًا،

ومحبة وإجلالًا، وتعظيمًا، ظاهرًا، وباطنًا، والقيام بها هو من حقوقها ولوازمها، وهو أداء الفرائض، والواجبات الشرعية بإخلاص، ونية صادقة، وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله بمحبته وطاعته ، ومتابعته متابعة صادقة، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، سواء ما يلائم النفس، أو ما لا يلائمها، لقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» (۱).

وأمر سبحانه بالإحسان، وهو أمر بالعطف والبر والصلة والشفقة على من تحت يدك، وعلى المحتاجين إليك، بجاهك، وبعلمك، ومالك، وما استطعت من أصناف الإحسان وضروب الخير واستعمال الرفق في جميع شؤونك، عملًا بقوله الله كتب الإحسان على كل شيء » (")، وقد أخبر سبحانه بمحبته للمحسنين بقوله: ﴿ وَأَحْسِنُونَ أَ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وأمر سبحانه بإيتاء ذي القربى، أي إعطاء القرابة حقها، من صلة وزيارة، ومساعدة، بها يحتاجونه منك، وأكد سبحانه حق القرابة في عدة آيات من كتابه، قال عز وجل: ﴿ وَأَتَّقُوا اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللّأَرْحَام ﴾ [النساء:١] ويقول عليه الصلاة والسلام: « من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » (")، ومعنى ينسأ له في أثره: أن يؤخر في أجله وعمره، وإن أحق القرابة بالبر الوالدان ثم الأقرب فالأقرب.

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في الأربعين وقال: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان رقم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم (٩٨٦).

ونهى سبحانه عن الفحشاء والفحشاء كل أمر قبيح فاحش من الأمور التي حرمها الشرع وحذر منها، وعن المنكر أي ما أنكره الشرع وحذر منه، ومن أعظم المنكرات الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، والزنا، وعقوق الوالدين، وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله.

ونهى سبحانه عن البغي، وهو التطاول على الناس بالظلم والتكبر عليهم، والازدراء لهم، والحقد، والحسد، وإن البغي عاقبته وخيمة ويخشى من تعجيل عقوبته في الدنيا، مع عقوبة الآخرة، ويعود وباله وثمرة بغيه على من اتصف به يقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣].

ولقد حذر منه ﷺ بقوله: « إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفجر أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد » ···.

أيها المسلمون: هذه أوامر ونواه إلهية، يجب على كل مسلم امتثال أوامرها، واجتناب نواهيها، وهي مواعظ قرآنية، ينبغي تذكرها في كل حين، ويجب العمل بها بقدر المستطاع، وهي تعاليم من تعاليم ديننا الحنيف، يحرص المسلم أن يتصف بها ليتم إسلامه، ويكمل إيهانه، ويكون من عباد الله المؤمنين، الذين وعدهم الله مغفرة، وأجرًا عظيمًا.

ولقد كان من توجيهاته ﷺ ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » متفق عليه ". وعند الترمذي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإيهان، رقم (١٠)، ومسلم في كتاب الإيهان، رقم (٤١).

والنسائي: « والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » " وعند البيهقي: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » وسئل على عن الإسلام فقال: « أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» ".

فاتقوا الله عباد الله ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ اللَّهِ مَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان، رقم (٢٦٢٧)، والنسائي في الإيهان وشرائعه رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۱۲۵۷۹).

#### حفظ الجوارح

الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، الآمر بكل خلق قويم، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم العليم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذو الخلق العظيم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، أبعد الناس عن كل خلق ذميم، وأقربهم إلى كل خلق كريم.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم، واحفظوا ألسنتكم وأسهاعكم وأبصاركم وجميع جوارحكم من كل ما حرم الله عليكم، وإياكم وفضول السماع والكلام والنظر، فإن فضول هذه الأمور من أضر ما يكون على الأفراد والأسر والمجتمعات. إنها من أعظم الفساد في الدين والدنيا.

إنها دأب ذوي الفراغ والمبتلين بالدخول فيها لا يعنيهم من أصحاب الظنون السيئة، المتفرغين للقيل والقال، وكثرة السؤال، والمعرضين عها يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، أولئك هم الذين خسروا دينهم ودنياهم.

وقد حذر الشرع من ذلك غاية التحذير، ونفر عنه أشد التنفير، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]،

وقال سبحانه: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق:١٨]. ويقول ﷺ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » (١٠) ويقول عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (١٠) أي: ما لا يهمه في أمور دينه ودنياه، ولا تتعلق عنايته ولا مسئوليته به.

ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يحذرون من الدخول فيها لا يعنيهم أشد الحذر، ويخافون من الوقوع والانزلاق في فضول القول، وفضول النظر، وفضول الاستهاع ؛ لما يعلمون من الخطر العظيم في فضول هذه الأشياء، فرب كلمة قذفت بصاحبها في قعر جهنم، ورب نظرة أوقدت في قلب صاحبها شواظًا من النار، ورب استهاع ألقى صاحبه في المهالك والفجور.

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، عن النبي الله قال: « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » ".

وقد روي عن أبي ذر هم، عن النبي في حديث طويل جاء فيه: « .. وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه، مقبلًا على شأنه، حافظًا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيها يعنيه » .

وروى الترمذي عن أنس ، قال: توفي رجل من أصحاب النبي ، فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله ، «أولا تدري فلعله تكلم فيها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان رقم (٢٦١٦)، ورواه ابن ماجة في كتاب الفتن رقم (٣٩٧٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد رقم (٢٣١٧)، وابن ماجة في كتاب الفتن رقم (٣٩٧٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الرقاق رقم (٦٤٧٧)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم (٢٩٨٨).

لا يعنيه، أو بخل بها لا يغنيه » (١).

وأخرج العقيلي عن أبي هريرة الله مرفوعًا: «أكثر الناس ذنوبًا أكثرهم كلامًا فيها لا يعنيه ».

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - دخل رجال على بعض الصحابة في مرضه، ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيها لا يعنيني، وكان قلبي سليمًا للمسلمين.

وروى الطبراني عن أنس مرفوعًا: « من حفظ لسانه ستر عورته » ···.

ولأبي يعلى عنه الله الله الله الله المؤمن حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه "".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ···.

وفي المسند عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» (٠٠).

وعن الحسن رحمه الله أنه قال: « من علامة إعراض الله عن العبد أن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد رقم (٢٣١٦).

<sup>(</sup>٢) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٧٠) إلى الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٠٢) إلى الطبران في الصغير والأوسط.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأدب، رقم (٦٠١٨) ومسلم في كتاب الإيمان رقم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٩٨).

يجعل شغله فيها لا يعنيه ».

أما فضول النظر فإنه من أخطر الأشياء ومن أعظمها شؤمًا وبلاءًا، وقد أمر القرآن الكريم بغض البصر، وكرر ذلك في حق الرجال والنساء، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَنَ اللهُوْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ فَرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا بَعْنَ اللهُوْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ [النور:٣١].

إن النظر بريد الزنا، وهو سهم مسموم من سهام إبليس - لعنه الله -، فقد روى الطبراني عن ابن مسعود شه قال: قال رسول الله شخ فيها يرويه عن ربه عز وجل: « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيهانًا يجد حلاوته في قلبه » (().

وفي المسند عن أبي أمامة ١ عن النبي الله قال:

« ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض طرفه إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه » (").

وقد قال ﷺ: « يا على لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست

<sup>(</sup>١) عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣) إلى الطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي، كتاب الجهاد، رقم (٢٢٩٣).

لك الآخرة » (").

وأما فضول الاستهاع فإنه يدخل في ذلك أمور كثيرة .

منها الاستماع إلى الغناء المحرم، وآلات اللهو والطرب، المنهي عنها، لقوله سبحانه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ لِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [لقمان:٦]، وقد قال طائفة من الصحابة والتابعين: إن المراد بذلك هو الغناء، كما هو مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم.

ومنها: الاستماع إلى الغيبة والنميمة، وعدم ردها، والإنكار على المتكلم، وكذا السباب والوقوع في أعراض الناس، وتعييرهم، والخوض في الأمور المنهي عنها، فقد قال سبحانه في صفة عباده المؤمنين: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُوبَ مُعْرِضُوبَ ﴾ [المؤمنون:٣] وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون:٣] وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللَّهُوبَ وَالبهتان .

ومن السماع المحرم الاستماع إلى أحاديث الناس، وهم له كارهون، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها عن النبي الله أنه قال: « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة » " والآنك: هو الرصاص المذاب على النار.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه في كتاب الأدب رقم (٢٧٧٧)، وأبو داود في كتاب النكاح رقم (١٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب التعبير رقم (٦٥٢٠).

فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، وأبصاركم، وأسماعكم، وجميع جوارحكم عما حرم الله عليكم، تكونوا من عباد الله الحافظين لحدوده، الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ وَلَا تَكُونُ سَيْئُهُ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ سَيْئُهُ مَرَدًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحققوا تقواكم بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والعمل بسنة نبيكم، وتوجيهاته الكريمة ﷺ.

واعلموا رحمكم الله أن جوارحكم أمانة من الأمانات التي حملكم الله

إياها، فاحفظوها عن الوقوع في المهلكات، والانزلاق في المحرمات، لا سيها السمع والبصر واللسان، فإنها من أعظم الجوارح خطرًا، ومن أسوئها ضررًا، وهي مزلة للأقدام، موردة للآثام، وإن الله أمركم بحفظ أماناتكم، ونهاكم عن خيانتها، يقول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال:٢٧].

وإن من أهم الأمانات هذه الجوارح التي جعلها الله مسخرة ومسيرة بأمر العبد، منقادة لإرادته، فالأعين الخائنة التي تمتد إلى النظرات المحرمة، والأيدي الباطشة التي تسفك الدم الحرام، أو تسطوا على عباد الله بأنواع الآثام، والأرجل التي تسير إلى تحقيق النزوات، والشهوات المحرمة، والألسن التي تنطق بقرض أعراض المسلمين، والتندر بمثالبهم، والكذب عليهم، وكذلك الأذن التي تصغي إلى استهاع الكذب، والفجور، والغيبة، والنميمة، والمعازف، والملاهي، وكل جارحة يستعملها العبد فيها حرم عليه، فإنها تشهد عليه يوم القيامة بسوء عمله ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُم وَلَيْهِمُ وَلَيْهِمُ وَلَيْهُم بِمَاكَانُولُ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤].

فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بواجب حفظ الأمانات التي حملتموها، لتكونوا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .



#### التحذير من التبرج

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، وتخلقوا بأخلاق القرآن، وتأدبوا بآداب سيد الأنام، فلقد كان نبينا الله خلقه القرآن، يمتثل أوامره، ويبتعد عن نواهيه، ويسير على نهجه، وذلك لأن القرآن أنزل هدى ورحمة للمؤمنين، أنزل لهداية البشر، ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

إنه الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، إنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء من أمور الدنيا والدين، يهدي للتي هي أقوم في الأوامر والنواهي، والتوجيه والإرشاد، في الأمور الاجتماعية والأخلاقية.

وإن من تعاليم ديننا، وتوجيهات القرآن الكريم لهذه الأمة، ما أرشد به سبحانه أمهات المؤمنين، وزوجات سيد المرسلين، ونساء المؤمنين، بقوله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه الكريم، الطاهرات المطهرات، المؤمنات القانتات، ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّحَ كَ بَرُجَ كَالْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمَنَ

الصَّلُوةَ وَءَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ اللَّهِ وَالْحِصَمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ في بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ اللَّهِ وَالْحِصَمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣-٣٤] فهذا توجيه لهن ولغيرهن من نساء المؤمنين فهن القدوة الحسنة، وهن القمة بين نساء العالمين، في العمل بكتاب الله، وامتثال أوامر الله، وأوامر نبيه ومع ذلك يجيء توجيههن في القرآن الكريم ليكون ذلك أمرًا لهن، ونبراسًا لغيرهن من المؤمنات إلى قيام الساعة.

فالقرآن يأمرهن بالاستقرار في البيوت، وملازمة المنازل لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية، والاشتغال فيها يعنيهن من تدبير أمور المنزل ومراعاة شؤونه، وتلاوة ما يتلى عليهن من كتاب الله، وسنة نبيه هم وتذكير من يأوي إليهن، وتعليمهن الآداب الشرعية، لمن يتصل بهن من نساء المؤمنين، فهن العالمات، وهن الراشدات المرشدات.

كما نهاهن عن التبرج، وإظهار الزينة للرجال الأجانب، وعن البعد عن كل ما يخدش كرامتهن من أفعال وأعمال الجاهلية الأولى، من التبرج، والخروج لغير ضرورة، أو حاجة، لما لهن من القدر، والفضل، والميزة، والرفعة، فأمرهن بالتحلي بالفضائل، والبعد عن الرذائل، ليطهرهن الله مما يخدش من كرامتهن ويتصفن بالحشمة والعفة و الصيانة.

عباد الله: إذا كان هذا التعليم الإلهي لأمهات المؤمنين وهن الغاية في العفة والورع، والصيانة والاستقامة، والدين والتقوى، فكيف بغيرهن من النساء، فهن لقلة فقههن، وضعف إيهانهن، أحق وأولى بالبعد عن كل ما

يخل بكرامتهن، وما يدنس أعراضهن، فإن من أقبح المنكرات، وأسوأ الحالات، وأعظم البليات تبرج المرأة، وإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب، وبين أهل الفسق، وأصحاب الأمراض الأخلاقية، والصفات الدنيئة.

إنه لمن المنكرات أن تخرج المرأة إلى الأسواق والطرقات، وأماكن البيع والشراء بدون ضرورة لذلك أو حاجة ملحة، فيراها العاقل، والسفيه، والمؤمن والفاسق، وهي متبرجة مظهرة لزينتها، لا دين يردعها، ولا حياء يمنعها، إن الحياء شعبة من شعب الإيهان، ضعف الوازع الديني في النفوس، وقل الورع، والوازع الخلقي، وأكثر الأولياء تركوا لهن الحبل على الغارب، فترى الكثير منهن تجوب الأسواق بزينتها وتبرجها لا يمنعها حياء ولا خجل، ولا يردعها ولي ولا بعل، تتفنن في أشكال ملابسها المبدية لمحاسنها. إن العاقل يكرهها والفاسق يطمع فيها.

أيها المسلمون: إن تهتك المرأة، وإظهار زينتها، ومواضع الفتنة فيها، واختلاطها بالرجال الأجانب ؛ من المنكرات الممقوتة، والعادات السيئة المحرمة، التي لا يجوز السكوت عليها، فقد أوضحت الشريعة المطهرة سوء عاقبتها، وأدرك العقلاء شدة خطرها، وإن التساهل في الأمر عاقبته وخيمة ونتائجه قبيحة.

فعلى المسلم أن يغار على أمته من تلاعب الشيطان بها، ولا ينبغي أن يتهاون في هذه الأمور التي قد يراها البعض من الناس ممن ضعفت بصائرهم، أو رق دينهم، أو خالط قلوبهم مرض الشهوات أمورًا ليست بذات الأمر الكبير، والشأن الخطير، وهي في الحقيقة من أخطر الأمور،

ومن أقوى الأسباب الجالبة للشرور، والموجبة لسخط الجبار، ولهذا يقول ومن أقوى الناصح الأمين: « لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ». رواه الترمذي وحسنه …

فاتقوا الله عباد الله، وخذوا على من تحت أيديكم، قوموهم على الأخلاق المرضية، والآداب الشرعية، والأوامر الإلهية، صونوا نساءكم عن التبرج المشين، والتقليد لأعداء الدين، إنكم معشر الأولياء مسئولون أمام الله عن أماناتكم، وعن أولادكم، وأهليكم.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ".

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُو وَأَهَلِيكُوْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين، من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الفتن رقم (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، رقم (٢١٢٨).

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وفضلنا به على سائر الأنام، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة ربكم، وانهجوا نهج عباد الله المؤمنين، واحذروا من التشبه والتقليد لأعداء دينكم، الذين يحاولون أن تتبعوهم في كل أمورهم، يريدونكم أن تقتدوا بهم، وتسيروا على نهجهم حتى لا يكون لكم عليهم ميزة، ولا يكون لكم سلطان قوي تتميزون به، وقد أكرمكم الله بهذا الدين العظيم، الذي نظم لكم جميع أموركم، على أحسن وجه، وأتم حال، وأعدل شيء، فتمسكوا بدينكم تفلحوا، واقتدوا بهدي نبيكم تربحوا.

وإنه لما يؤسف له أشد الأسف، أن كثيرًا من الناس، ابتلوا بتقليد الأجانب، من غير تمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم، قلدوهم في عاداتهم، ولباسهم، وكثير من أمورهم، حتى فيها حرم الله عليهم، من اختلاط النساء بالرجال، ومن حلق اللحى، ومن إظهار زينة النساء، وكشف أبدانهن أمام الرجال وفي الأسواق وقد قال على: «من تشبه بقوم فهو منهم » (").

فاحذروا عباد الله التقليد الضار، ومن محاكاة الفساق والفجار، وتمسكوا بكتاب ربكم، وسنة نبيكم، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب اللباس، رقم (٤٠٣١)، وأحمد في مسنده ٢/ ٥٠، ٩٢ .

# القيام بالواجبات وترك المنهيات

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، أحمده سبحانه على الائه، وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد: فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه أن هداكم للإسلام، ومن عليكم بنعمة الإيهان، واعرفوا قدر هذه النعمة بشكره سبحانه عليها، بالعمل بها أمركم به، والبعد عما نهاكم عنه، فإن الشكر الحقيقي هو الشكر بالقلب واللسان والعمل أن الشكر باللسان وحده لا يكفي بل لا بد من العمل يقول سبحانه: ﴿ أَعْمَلُوا عَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَكُورُ ﴾ [سبادات].

إن أهم شيء في ديننا هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وإخلاص العمل له، ومراقبته سبحانه في السر والجهر، وفي جميع الأعمال، في كل عمل بينك وبين الله، وفيها بينك وبين نفسك، وفيها بينك وبين أهلك وأولادك، وفيها بينك وبين أقاربك وجيرانك، وفي معاملتك مع الناس، في بيعك وشرائك

وفي وعدك وعهدك، تراقب ربك في هذا كله، فهذا هو حقيقة الإيمان.

إن الإيهان ليس القيام بأداء الصلاة والصيام والزكاة فقط، إنه مع المحافظة على هذه الأركان المهمة يتعلق في كل عمل تزاوله في سلوكك وفي جميع أعمالك.

عباد الله: إن كثيرًا من الناس قد يلتزمون بأداء المأمورات الشرعية، ويحافظون عليها، ولكن لا يتحرجون عن فعل المنهيات، ولا يلتزمون باجتناب ما نهى عنه القرآن الكريم، أو نهى عنه سيد المرسلين، لذلك نرى بعضًا من الناس لا يمنعه إيهانه من ارتكاب المناهي، يصلي، ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يصوم ولكن لا يعصمه صومه عن قول الزور والعمل به، وقد ورد عنه ه أنه قال: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدًا » (()، وقال عليه الصلاة والسلام: « من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » (())

فالمسلم الحقيقي هو من يلتزم بشرائع دين الله أوامرها ونواهيها، فمن فعل الأوامر ولم يجتنب النواهي فقد ظلم نفسه، وأفسد عمله، وانتهك محارم ربه.

أين حقيقة الإيهان عمن يأكل أموال الناس بالباطل، ويبخس حق هذا ويظلم هذا، ويطعن في أعراض المسلمين ؟! .

أين حقيقة الإيهان ممن لا يمنعه إيهانه من الكذب، والغش، والخداع

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٥٨) إلى الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصوم، رقم (١٩٠٣).

في بيعه وشرائه، ويكرر الأيهان المغلظة؛ لينال عرضًا من الدنيا، ويخون ويحتال على حقوق إخوانه بغير حق؟! أين حقيقة الإيهان ممن لا يحميه إيهانه عن الزنا، والفجور، وتعاطي المخدرات والخمور؟! أين حقيقة الإيهان عمن يعق عمن لا يفي بوعده، ولا يصدق في قوله؟! أين حقيقة الإيهان ممن يعق والديه، ويقطع رحمه، ويتسلط على جيرانه بالأذية في قوله وفعله ؟! أين حقيقة الإيهان ممن لا يأمن جاره بوائقه، ولا صديق غوائله ؟! أين حقيقة الإيهان ممن لا يأمن جاره بوائقه، ولا صديق غوائله ؟! أين حقيقة الإيهان ممن غون إذا ائتمن، ويكذب إذا حدث، ويفجر إذا خاصم، ويغدر إذا عاهد ؟! .

ليس الإيهان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال يقول على: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » (۱).

روى ابن ماجة عن ثوبان بي بسند قوي أن النبي قال: «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، بيضًا، فيجعلها الله هباء منثورًا، قال ثوبان: يا رسول الله: صفهم لنا، جَلِّهم لنا، أن لا نكون منهم، ونحن لا نعلم. قال: « أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كها تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، رقم (٤٢٤٥).

عباد الله: احذروا من صفات هؤلاء الذين حذرنا على العبادات احذروا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حافظوا على العبادات وابتعدوا عن المنكرات، فكم من مطلق لسانه بالغيبة والنميمة والكذب وكم من رام ببصره إلى النظر في المحرمات، والاطلاع على عورات المسلمين، وكم من مصغ بسمعه إلى ما حرم الله عليه من سماع الأصوات المحرمة، والاستماع إلى أحاديث الناس في مجالسهم من حيث لا يشعرون، وهم كارهون لذلك . إن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ الله عن وجل يقول الله الله عن وجل يقول الله و الله الله عن وجل يقول الله و الله الله عن وجل يقول الله و الله الله و الله الله و اله و الله و اله و الله و ال

وإن من أعظم الأمور المنهي عنها ما يصدر من اللسان، ولما سأل معاذ النبي الله فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به، فقال الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به فقال الله وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم "".

فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تكونوا من المفلسين يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ الحسرة والندامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللّه الذي رواه مسلم عن أبي هريرة الشان رسول الله على قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال على: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيهان، رقم (٢٦١٦)، ورواه ابن ماجة في كتاب الفتن رقم (٣٩٧٣).

فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار » (٠٠).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَا يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَا يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

# أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واحذروا مخالفته في أمره ونهيه، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .

واعلموا عباد الله، أن الله سبحانه أخبر أن رزق بني آدم، وقوام معيشتهم مما ينزله لهم من السهاء، كما قال سبحانه: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوَعَدُونَ ﴾ [الذاريات:٢٢].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٨١).

فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي قومًا بنقص الأرزاق، حبس عنهم القطر من السماء، فتوقفت الأنهار، وغارت العيون، ونضبت مياه الآبار، فعند ذلك هلكت الأشجار، والزروع، والمواشى، وربيا ظهرت الأمراض، والأسقام على أثر ذلك، كما هو الواقع في بعض البلاد الإفريقية، فشت فيهم الأمراض بسبب قلة الغذاء، وفقدان النافع منه . وإن هذه الكوارث المتنوعة التي أصابت كثيرًا من البلاد الإسلامية، وغيرها، من شدة الجفاف، ووجود كثير من الكوارث، مثل كثرة الفيضانات المدمرة، وكثرة العواصف، والثلوج، والبرد، الذي أهلك كثيرًا من الناس. وكذلك هذه الحروب الطاحنة، والقلاقل، والفتن، وتسليط قوى الشر على كثير من بلاد المسلمين، إن هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه: ﴿ ظُهُرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم:٤١] . وهذه سنة الله في خلقه، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن استقاموا على طاعة الله، أقام لهم أحوالهم، وأدر عليهم أرزاقهم، وإن كفروا بنعم الله غيَّر الله عليهم، جزاء وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد.

ولقد قص الله علينا أخبار الأمم السابقة التي كذبت رسله، واستمرت في طغيانها، ماذا حل بها يقول عز وجل: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنِيةٍ وَاستمرت في طغيانها، ماذا حل بها يقول عز وجل: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنِيةٍ فَي فَينَهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ فَينَهُم مَّنَ أَغَرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَاكِن خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْناً وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَاكِن كُنُو كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٠] وما هذه العقوبات من الظالمين ببعيد . فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من التوبة والاستغفار،

والرجوع إلى الله بقلوبكم، وأعمالكم، فإن الاستغفار سبب لتوفر الأرزاق، ونمو الخيرات، وكثرة الأولاد، يقول سبحانه عن نوح الطّيّلاً لقومه، مذكرًا، ومحذرًا، ومرشدًا لهم إلى ما ينفعهم ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَارًا وَمِحْذَرًا، ومرشدًا لهم إلى ما ينفعهم ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنّهُ وَكُمْ عِنْدَ وَيَجْعَل اللّهُ مَا يَكُو جَنّتِ وَيَجْعَل اللّهُ وَيُنِينَ وَجَعَلَ لَكُو جَنّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَرًا ﴾ [نوح: ١٠-١٢] وقال عن هود الطّيّلا: ﴿ وَيَنقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَلاَ ثُمّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرارًا وَيَزِدُكُمْ قُونًا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارًا وَيَزِدُكُمْ قُونًا إِلَى قُونَةً إِلَى قُونَةً إِلَى قُونَا كُمْ وَلا نَوْوَلُوا مُعْرِمِينَ ﴾ [هود: ٢٥].

ألا فأكثروا عباد الله من الدعاء، والالتجاء إلى الله، والتوبة، والاستغفار، والصدقة، ودفع الزكاة كاملة لمستحقيها، وعليكم بصلة الأرحام، والعطف على الفقراء والأيتام، وإغاثة الملهوفين، وإنظار المعسرين، لعل الله أن يرحمكم، فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه، وبلدكم بإنزال الغيث عليه.



### المعاملة الزوجية

الحمد لله الذي بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا، وجعل في العلاقة الزوجية مودة ورحمة وبرًا، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكيم العليم ﴿ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الهادي إلى الطريق القويم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعملوا رحمكم الله بأوامره، واجتنبوا نواهيه، وراقبوه في السر والعلن.

يقول الحق سبحانه: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١]. ففي هذه الآية الكريمة يأمرنا الله سبحانه بتقواه، ويحثنا على التفكر والتفطن لنعمه، وحكمه، التي شرعها وأنعم بها على عباده.

عباد الله: إن العلاقة الحسنة بين الزوجين سبب لسعادتها، ولحصول المودة والرحمة بينها، وانتشار الذرية الصالحة منها. بالزوجية يتم التواصل والتراحم. وبها تحصل سعادة الزوجين، وبها تعمر البيوت، وتتوالى الأرزاق، ويحصل الوئام والمحبة، إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على حسن المعاشرة، والألفة والمودة، ومعرفة كل من الزوجين لحقوق الآخر، وقيام كل واحد من الزوجين بواجباته نحو الآخر على أساس من العدل والاحترام والإنصاف والتقدير، وحسن المعاشرة، والتغاضي عن بعض الأمور التي لا تخل بدين ولا مروءة، والبعد عن الظنون السيئة، والاتهامات الوهمية، وإطلاق اللسان بالكلهات النابية، والعبارات المؤذية، وعدم الصبر والتحمل، والمجاملة، إنه لا سعادة لأي أسرة ما لم يتصف كل منهم بحسن الخلق والصبر والتحمل.

إن بعضًا من الناس عندما يدخل منزله، ويجلس بين أسرته، يعتقد أنه الآمر الناهي بكل شيء، المطاع بها لا يستطاع، ويرى الحق له وحده، ولا حق لأحد معه، كل كلامه عنده هو الصواب، وجميع أفكاره وتصرفاته على السداد، يرفع صوته بالزجر والعتاب، ويهين من حوله بالظن والارتياب، ويردد كلمات التأنيب والسباب، يشتم هذا، ويضرب هذا، ويتهم هذا، فهم معه في عناء وشقاء.

ومع هذا كله تجده يتأفف ويتبرم من صنيعهم على لا شيء، على أمر حقير، أو قليل من التقصير، وما يدري أنه السبب في ذلك كله، وأن كل ما حصل هو الذي أثاره، وهو الذي كون غباره، بسبب سوء خلقه، وقله حلمه، وكثرة غضبه، وعدم مراعاته لشعورهم، فأتعب نفسه وأشقى غيره، وربيا تطاول بالسب والشتم وكثرة الأيهان، وربيا أدى به شدة غضبه، وضعف صبره إلى التفوه بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وأحب شيء إلى الشيطان، فأفسد بذلك بيته، وفرق أسرته، وأشمت عدوه، وأقر عين حاسده، وأغاظ صديقه، ولو فتشت عن سبب هذا كله، لوجدته لا لشيء، ولا يوجب شيئًا، ولكن كل ذلك كان تنفيذًا لغضبه، وطاعة لشيء، ولا يوجب شيئًا، ولكن كل ذلك كان تنفيذًا لغضبه، وطاعة لشيء، واستجابة لنفسه الأمارة بالسوء.

أيها الأزواج: حسنوا أخلاقكم مع أزواجكم، وأسركم، وابتعدوا عن الغضب، وسوء الخلق.

أيتها المرأة: التي امتن الله عليها بالعزة والكرامة، والصيانة والعفة، ورزقها الله أولادًا، وجعلها مربية، وعميدة أسرة، حافظي على نعمتك بتحسين خلقك ومعاملتك لزوجك بالمعاملة الحسنة، كم من امرأة فقدت عزها وكرامتها بسبب سوء خلقها، وقلة صبرها، وضعف عزيمتها، ومحبتها للفخر والتطاول، وعدم شكرها لنعم الله، وعدم مراعاتها لحق زوجها، وعدم احترامها له ولقرابته، وربها ساء خلقها فتطاولت على زوجها بالكلام السيء من السب والشتم، والتعنيف والتعيير، والاتهام بالتقتير والتقصير، فيشتد غضبها بذلك وتطلب الطلاق من زوجها، وقد حرم الله ذلك بدون سبب شرعي، فارتكبت بذلك المحظور، وجلبت على

نفسها وأولادها الحرمان والشرور، فحرمت أولادها العطف الأبوي، والتربية الحسنة، ثم تبقى هي في نكد من العيش، وفي حالة من البؤس، وإذا سألت عن السبب في ذلك لم تجده سوى تنفيذ للغضب، وطاعة للشيطان، وعدم ضبط للنفس، فكم من غضب ساعة، وعدم الصبر أوجب غم الدهر، وشتات الأمر، فاتق الله أيتها المسلمة، وحافظي على نعمتك، واحذري من سوء الخلق، وابتعدي عن الغضب، وخذي عبرة مما تسمعين من المشاكل الزوجية، والتشتيتات العائلية فالسعيد من وعظ بغيره.

أيها الأزواج والزوجات: ليحافظ كل منكم على حسن الصحبة، وليتدرع بالصبر والتحمل، لما قد يصدر من صاحبه، وليتصف بحسن الخلق والمعاشرة الحسنة، واستجلاب المودة، وإن رأى ما يكره من سوخلق صاحبه أو شذوذ في معاملته فليقابل ذلك بالحلم والصبر، والكلمات الطيبة، والعبارات اللطيفة، حتى يهدأ قبيله، وينقطع قبله، ويعود إليه رشده وصوابه، فإنه متى قوبل باللطف واللين، لا بد أن يندم ويعتذر، ويعترف بالفضل لصاحبه، واعلموا أن لكل واحد من الزوجين حقوقًا على الآخر فيجب القيام بها على وجهها، وقد قال سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ فيجب القيام بها على وجهها، وقد قال سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَهَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَهَاشِرُوهُنَّ بِاللَّمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة:٢١٨].

فليعرف كل واحد حق صاحبه، ويلتزم بالقيام به لتدوم المحبة والمودة، وتتم السعادة المنزلية، وتقوى الروابط الأسرية، والوشائج

العائلية، فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله العائلية، فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة الله عناركم لنسائهم » (١٠).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ آدْفَعَ بِاللهِ مِن الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ آدْفَعَ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ أَنَّ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ لِلّا فَوَ حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ أَنَّ وَإِمَّا يَنَزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِللّهُ اللّهَ يَطُنِ مَنَ الشَّيْطُنِ لَيْ فَالسَّعِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٦].

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه الكريم، وبسنة سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والعطاء والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم، وتأدبوا بآدابه، فإن الله أثنى على نبيه محمد برحسن الخلق، فقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقد كان بي خلقه القرآن يتأدب بآدابه، ويعمل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، رقم (١١٦٢).

بأوامره، وينتهي عن نواهيه، فكان عليه الصلاة والسلام هو القمة في حسن الخلق، وهو الغاية في حسن الأدب، والسمت، والحلم، والصبر، فاقتدوا به، وسيروا على نهجه، تحصل لكم سعادة الدنيا والآخرة .

واعلموا أنه لا يتم حسن الخلق للعبد حتى يوطن نفسه على التغاضي، وعدم العتاب عن بعض الأمور، فإن نبينا الله أرشدنا إلى ذلك، فقال الله ولا يفرك مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مراه حلقًا رضي منها آخر» (ا)، فأمر بالإغضاء عن بعض ما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والصفات الطيبة ويجعل هذا في مقابل هذا فبذلك تدوم الصحبة الزوجية وتتم العلاقة الطيبة والصفاء والوئام ويقل النزاع والخلاف والخصام.

وهذا الحديث قاعدة جليلة، ومنهج قويم ينبغي لكل أحد أن ينهجه، ويتصف به، مع كل أحد، مع زوجته، ومع والديه، وأولاده، وأصدقائه، وزملائه، وأقاربه، وجيرانه، ورؤسائه، ومرؤوسيه، فإذا رأى ما يكره من أحد منهم، فليتذكر محاسنه، وما فيه من خصال حميدة، فإذا فعل ذلك قل عتابه، ودامت الصحبة، ويكون قد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه على «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصائم القائم» ".



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الرضاع، رقم (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، رقم (٢٠٠٣).

#### صلة الرحم

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا عباد الله، أن الله سبحانه أمر عباده باتباع ما شرعه لهم، مما فيه مصلحتهم في عاجل أمورهم وأجلها، ومما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك أمره جل وعلا بالبر بالوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء، والأيتام، والمساكين، والمحاويج، وفك أسر المأسورين، والتجاوز عن المعسرين، ومساعدة المعوزين، كل هذا أمر به سبحانه، لما يترتب عليه من صلاح المجتمع، والتكافل بين المسلمين، وحصول الطمأنينة بينهم، والوئام والمحبة . ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَكَالْمُخَمِينِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرُدِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي ﴾ والنحل: ٩٠].

وإن من أهم ما أمر الله به سبحانه: صلة الرحم، التي أمر بها في محكم

كتابه، وحث عليها رسوله ﷺ في صحيح سنته .

فإن صلة الرحم من أفضل القربات، وثوابها من أعظم المثوبات، جعلها الله مفتاحًا لكل خير، ومغلاقًا لكل شر، وجعل ثوابها معجلًا في الدنيا، مدخرًا في الأخرى، كما جعل عقوبة قاطع الرحم معجلة في الدنيا، وسببًا للعنة الله وغضبه، وعمى البصيرة.

يقول الله عز وجل: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى آبَصَرَهُمْ ﴾ [عمد:٢٢-٢٣] فلقد تضمنت هذه الآية الكريمة، وعيد الله الشديد لقاطع الرحم بالعذاب الأليم، وجعله في زمرة من لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم، فقاطع الرحم لا يسمع ما فيه رشده، ولا يرى ما فيه خيره ونفعه؛ لأن الله أصمه، وأعمى بصره، فأعرض عن أمر ربه، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، فحرم قاطع الرحم من الرحمة والشفقة التي تحمل على العطف والإحسان على ذوي القربى، واتصف بالغلظة والقساوة والجفاء، وابتعد عن رحمة الله، فإنها يرحم الله من عباده الرحماء.

والرحمة خصلة كريمة، وصفة عالية، يتحلى بها المؤمنون، ويتصف بها المتقون ؛ لأن فيه امتثالًا لأمر الله ورضاه، والتعرض لرحمته وهداه.

وأولى الناس بالرحمة والشفقة هو الأقربون، الذين تجمعهم وتربطهم بك رابطة القرابة، ويتأكد حق كل واحد حسب قرابته منك، وحاجته إليك، فهؤلاء أحق الناس بالرعاية، وأجدرهم بالعناية والحماية، وصلتهم إنها تكون بالملاطفة، والمودة، والرحمة، والدفاع عنهم، وعن أعراضهم، والذود عن حماهم، وتفريج همومهم، وكشف غمومهم، وقضاء حاجاتهم، ومد يد العون إليهم إن كانوا معوزين، والتفقد لأحوالهم.

فصلة الرحم نتائجها محمودة . وعاقبتها بالسعادة مقرونة، وكلما زادت المودة بين المرء وأقاربه كان الترابط بينهم أقوى، وصاروا عونًا له، يشدون أزره، ويقوون ظهره، ويعينونه على أمره، وكان الخير له من الله أسرع، فقد روي عن أنس ملك كما في الصحيحين أن رسول الله الله قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه » (۱). ومعنى ينسأ له في أثره فليصل رحمه » (۱). ومعنى ينسأ له في أثره: أي يؤخر له في أجله وعمره .

فصلة الرحم أيها المسلم عدة لك عند النوازل، ودرع يقيك من المكروه لدى النوائب والغوائل. إنك بالتودد إلى أقاربك تكسب مجبتهم، ومودتهم، وبالإحسان إليهم تنال رضا الله ورضاهم، وتحصل لك البركة في عمرك، ويبارك الله لك في مالك وولدك، وتحمد سيرتك، ويطيب ذكرك، ويكون لك لسان صدق في الآخرين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب، رقم (٥٩٨٥)، ومسلم في كتاب البر والصلة رقم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، رقم (٥٩٨٧)، ومسلم في كتاب البر والصلة رقم (٢٥٥٤).

فاتقوا الله عباد الله، وصلوا أرحامكم، تبر أعمالكم، وتصلح دنياكم وأخراكم، ويبارك لكم في أعماركم، ويوسع لكم في أرزاقكم، فقد أمركم الله بصلة الرحم، وحذركم من القطيعة، بقوله سبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي مَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

أجارنا الله وإياكم من سخطه وعقابه، وأمننا من غضبه وأليم عقابه، ونفعنا بهدي كتابه، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه بأقوالكم وأفعالكم، اتقوه بامتثال أمره، واجتناب نهيه، واعلموا عباد الله أن صلة الرحم من خير الخصال، وأشرف الخلال، وأفضل الأعمال، فيها طاعة الله، وطاعة رسوله، وفيها أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وفيها بركة الأعمار،

وسعة الرزق والبركة في الأولاد .

وإن أفضل أنواع البر والصلة أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عن النبي الله أنه قال: « ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (..).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي قرابة، أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال رسول الله الله الله الله الله على ذلك » (").

عباد الله: إنه لا يصل أحد إلى هذه الفضيلة، وهذه الدرجة الرفيعة إلا بالصبر، وكظم الغيظ، والحلم، والتحمل لما قد يصدر من بعض الأقارب من جفاء، أو إيذاء، فإذا استمر على صلتهم مع أذيتهم له فإن ذلك دليل على قوة العزيمة، والاتصاف بالصبر، يقول سبحانه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِن عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا يُلَقَّهُ إَلَّا اللهُ وَمَا يُلَقَّهُ إَلَّا وَيُول سبحانه: ﴿ وَمَا يُلَقَّهُ إَلَّا وَهُ حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥].



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب، رقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم (٢٥٥٨).

#### الشكر

الحمد لله مثيب الطائعين، ومجزل العطاء للشاكرين، أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على إحسانه، اشكروه بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم، فإن شكر الله قيد للنعم الموجودة، وسبب لحصول النعم المفقودة، كما أن عدم الشكر سبب لزوال النعم وحلول النقم، يقول سبحانه: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن كُمْ أَنِ يَكُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن كُمْ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن سَكَرْتُمُ لَإِن كُمْ لَإِن شَكَرْتُمُ إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم:٧].

عباد الله: إن الشكر من الأخلاق المحمودة التي تصدر من النفوس الطيبة، والقلوب الصافية، والطباع الزاكية . إن الشكر اعتراف بالجميل، وعلى الوفاء أوضح دليل، يبرهن عن خلق صاحبه، يزيل عنه شائبة النكران والجحود، ويبعد عنه وصف اللئيم الكنود، ففيه يحصل ترادف النعم، وزوال النقم، فيه انشراح الصدر، وتمام الأمر، ورفيع الذكر.

أيها المسلمون: من أحق بالشكر ؟! ومن أولى بجميل الذكر ؟! إنه الله

عز وجل، الخالق الرازق، المتفضل، الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، خلقه في أحسن تقويم، وفضله على أكثر العالمين، خلق كل شيء من أجله، وسخره له بتسخيره، وميزه بالعقل والتفكير، وخصه بالفهم وحسن التدبير، أسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة. لقد أنشأكم سبحانه من العدم، ووالى عليكم أصناف النعم، أنبت لكم الزرع والزيتون، والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات ﴿ وَءَاتَكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن يَعْمَتُ اللّهِ لَا يَحْمُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

أيها المؤمن: من الذي ينقذك إذا عظم البلاء؟! ويشفيك إذا عجز الأطباء ؟! ويدلك إذا تحيرت الأدلاء ؟! أليس هو اللطيف الخبير ؟! مَن الذي أعطاك ما تمنيته، وأمنك مما تحذره وتخشاه، أليس هو إلهك الحق المبين، وإله الأولين والآخرين، لا رب غيره، ولا إله سواه.

عباد الله: اشكروا الله على ما خصكم به من النعم في هذا البلد الأمين، وفي عموم هذه البلاد التي اختصها الله بنعم لا ينعم بها كثير من الناس في غير هذه البلاد، أمن وطمأنينة، عدل ورخاء، تحكيم لشريعة الله المطهرة، صيانة للأعراض، حماية للنفوس، سلامة على الأموال، محافظة على الحقوق، إنه قل وجودها عند غيركم.

إنكم تعلمون أن كثيرًا من البلاد فيها الحكم بغير ما أنزل الله، فيها سلب الحريات، وانتهاك الحرمات، فيها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها نهب الأموال، فيها القتل والتشريد، فيها القلق والاضطراب، لا أمن على الأرواح، ولا على الأعراض، ولا على الأموال، وأنتم ولله

الحمد والمنة، تتمتعون بالأمن والطمأنينة، ورغد العيش، وهذا كله من الله، يقول سبحانه: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَكَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

إنها تتوالى عليكم نعم الله ويتجدد عليكم إحسانه وفضله، ولقد نبه سبحانه عباده على بعض النعم والمنن الجسام، والمنافع العظام، ليتذكروا نعمه عليهم، فيشكروه ويعبدوه حق عبادته، فقال سبحانه في تعداد نعمه علينا: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً شَيْقِيكُمْ مِنَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدِيِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدِيِينَ ﴾ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ وَأَوْجَى رَبُكَ إِلَى الغَيْلِ أَنِ اتَّغِذِي مِنَ وَرَزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ وَمُعَلَيْ مِن كُلِ الثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ وَيْكِ ذُلُلا يَعْرُبُ مِن الشَّجِرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ ﴾ والنحل: ١٩-١٩].

والقرآن الكريم فيه من الآيات الكثيرة جدًا اللاتي ينوه الله فيها بالنعم على عباده، ويذكرهم بها، ليقوموا بشكرها، ويثنوا عليه بها، ويعبدوه حق عبادته، ويتقوه حق تقاته.

عباد الله: إن الشكر الحقيقي على هذه النعم هو الشكر بالقلب، والجوارح، واللسان، فشكر القلب أن يعترف بها لله وحده، وأنها من عنده سبحانه، لم تحصل للعبد بحوله وقوته، ولكنها فضل وإحسان من الله، ولا يضيفها لنفسه، ويقول: هذا بجهدي، أو بمعرفتي بالأمور، أو لأني أستحق ذلك. فإن هذا من كفران النعم، ولكن يعترف بأنها من عند الله ويضيفها

إليه وحده .

وأما الشكر بالجوارح: فهو العمل بطاعة الله، مما أمر الله به من أنواع العبادة، والبعد عما نهى الله عنه من أنواع الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه ﴿ٱعۡمَلُوۤا ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبا:١٣].

وأما الشكر باللسان: فبكثرة الحمد والشكر له سبحانه، والثناء عليه بها، والتحدث بنعمه، ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى:١١].

وكل نعمة من نعم الله سبحانه، لها من الشكر ما يقابلها، فنعمة الخلق والإيجاد من العدم أن تقوم بعبادته وحده، وتخلص له العبادة ؛ لأنه خلقك من أجلها، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ من أجلها، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] فهذه الآية الكريمة تبين أنه جل وعلا خلقنا لنعبده، ونفرده وحده بالعبادة، كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة أنه العبادة هي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه . وفي المسند عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله الله سبحانه: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل، ملأت صدرك شغلًا، ولم أسد فقرك » رواه الإمام أحمد وغيره ".

وأما نعمة الهداية إلى الإسلام والإيهان وسلوك الصراط المستقيم فالقيام بشكر هذه النعمة هو الاستمرار على طاعة الله والاستقامة على ذلك كها قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [الاحقاف: ١٣] وإن العبد متى ترك ما أوجب الله عليه من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٨٤٨١)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع رقم (٢٤٦٦).

العبادة والطاعة إما كسلًا أو عدم مبالاة بالأوامر الإلهية فإنه قد يسلب هذه النعمة ؛ لأنه لم يقم بشكرها، كما قال سبحانه: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ مَ أَوْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠].

وأما شكره سبحانه على نعمة الرزق وما منَّ الله به على عبده من أصناف النعم والأموال فإن القيام بشكرها إخراج الواجب فيها من حق الزكاة والواجبات الشرعية، والعطف على الفقراء والمساكين، وصرفها في طاعة الله، والاعتراف بحق المنعم بها.

وإن من كفران النعمة صرفها في غير ما أباحه الله من الأمور المحرمة، وعدم أداء حقوقها من زكاة، وواجبات، أو التخبط فيها ببذلها في السرف والخيلاء والشهوات المحرمة.

وإن كثيرًا من الناس اليوم ابتلوا بصرف نعم الله فيما لا يحل، وبها يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم، فيصرفون نعم الله فيها يسخطه سبحانه في الإسراف والشهوات، واللهو واللذات، التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله وربها أفسدوا بيوتهم وأهليهم ومن تحت أيديهم من الأولاد، فقتحوا لهم أبواب الملاهي، والمناظر المحرمة التي تهدم الأخلاق، وتعود على الاستخفاف بالمعاصي، حتى خفت في نفوس كثير منهم، واستسهلوا أمرها غير خائفين من الله، ولا مبالين بها يسقط مروءتهم، أو يجرح عدالتهم.

فاتقوا الله عباد الله وخافوا من عقابه وسخطه، ومن زوال نعمته، وتحول عافيته، وفجاءة نقمته، فقد وعد الله الشاكرين بالمزيد من نعمه، وتوعد الجاحدين، الكافرين بالنعمة، بالعذاب الشديد يقول سبحانه:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَكِيدٌ ﴾ [إبراهيم:٧].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله قديم الإحسان، ذي العطاء الواسع والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه، وراقبوه في سركم وعلانيتكم، واعلموا أن الله سبحانه هو المنعم المتفضل هو الذي خلقكم لتعبدوه وحده، وأنعم عليكم بأصناف النعم التي لا تحصونها، لتعترفوا بها لربكم، ولتقوموا له بشكرها، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا أَ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مَنَّ عليكم بنعمة السمع والبصر، بنعمة الفهم وإدراك الأمور التي فيها مصالحكم ومنافعكم في أمور دينكم ودنياكم، ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَرَ وَالْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل:٧٨].

بهذه النعم التي بينها سبحانه وذكرنا بها يفرق المرء بين ما ينفعه وما يضره، يعرف العبد ربه، ويعرف نعمه فيشكره عليها، وتزداد محبته لربه الذي أنعم عليه بها، وبها يتصرف في جميع شؤونه، وتدبير أحواله، ومعرفة الأسباب التي هيأها الله له، لنيل أسباب الطمأنينة، والحياة الطيبة التي يسعد بها في أمور دينه ودنياه، فاشكروه سبحانه، وأكثروا من ذكره، وحمده، وتمجيده، فقد قال سبحانه: ﴿ فَأَذَّرُونِ أَذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].



#### ذكر الله

الحمد لله الكريم المنان، مَنَّ على من شاء من عباده فأذاقهم حلاوة الإيمان، وشغلهم بذكره وشكره باللسان والقلب والأركان، أحمده سبحانه وأشكره على ماله من الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه بالتقرب إليه بالأعمال الصالحات، والبعد عن المنكرات ولزوم ذكره وشكره، فإن ذكر الله من أفضل الأعمال، وأجل القربات.

واحذروا الغفلة عن ذكره، فإن الله ذم الغافلين عن ذكره، ونهانا أن نكون مثلهم، فإن الغافل عن ذكر الله قد استحوذ عليه الشيطان، فأنساه ذكر الله، وكان من الخاسرين.

لقد تحدث القرآن الكريم عن الذاكرين لله، وأثنى عليهم جميل الثناء، ووعدهم جزيل العطاء، وتحدث عن الغافلين عن ذكر الله منذ دأبهم، محذرًا من مخالطتهم، والدخول في زمرتهم.

أما الذاكرون الله كثيرًا فإن الله نوه بذكرهم، وبين لنا فضل شأنهم،

وحثنا على الالتحاق بهم، والانتهاء إليهم، واصفًا حالهم ومآلهم فقال سبحانه: ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدُ اللّهُ لَهُم مّغَفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيّحُوهُ أَكْرُوا وَالسبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهَ وَمُرَوا اللّهَ وَسَيّحُوهُ أَكْرُوا وَالسبحانه: ﴿ وَالْتَهَالُهُ وَاللّهُ وَمُؤْمَ أَفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥] ﴿ إِنّهَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتَهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] ﴿ اللّهِ الرّعد: ٢٨] ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغْشَعَ وَلَوْمُهُمْ لِنِكُورُ اللّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِيّ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِيّ ﴾ [الرعد: ٢٨] ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَغْشَعَ وَلَوْمُهُمْ لِنِكُورُ اللّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِيّ ﴾ [الحديد: ٢١] .

إن الذاكرين من عباد الله قد امتن الله عليهم بنعم وفيرة، ومنن جسمية، ألا وإن من أكبرها منة وأفضلها نعمة أن الله سبحانه يعلي مكان من ذكره، ويعظم شأنه، بأنه يذكره جل وعلا، وينوه بذكره بين ملائكته، ويذكره سبحانه في نفسه، كما قال عز وجل: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَالشَكُرُوا لَى وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴾ [البقرة:١٥٢].

فمن ذكر الله وهو خال وحده ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ من الناس، ذكره الله في ملأ خير منهم، وقد جاء في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » ""، وذكر الله لعبده يعطي معنى الرضا والقبول، وعلى تأهيله لنيل السعادة وحصول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، رقم (٧٤٠٥).

المأمول .

إن ذكر الله سبحانه وتعالى يحمل المؤمن على المبادرة بطاعة الله، يحمله على المحافظة على الواجبات الشرعية، يحمله على إخلاص العمل لله، وتعلق القلب به وحده دون من سواه، يحمله على المحافظة على أداء هذه الفريضة العظيمة ؛ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويحمله على المحافظة على أوقاتها، وعلى أركانها، وخشوعها، وعلى واجباتها، وأدائها مع جماعة المسلمين في بيوت الله.

إن ذكر الله يحمل على بر الوالدين، وصلة الأرحام، والمعاملة الحسنة مع إخوانه المؤمنين.

إن ذكر الله يوجب للعبد البعد عن معاصي الله، البعد عن الشرك بالله، البعد عن الرياء والسمعة، البعد عن المنكرات.

إن ذكر الله يوجب للعبد المسارعة إلى التوبة والاستغفار عندما يلم بمعصية الله، عندما تحمله النفس الأمارة بالسوء على اقتراف شيء من الذنوب، أو يسول له الشيطان ويحسن له كبائر الإثم والفواحش، فإذا وقع في شيء من ذلك حمله ذكر الله على التوبة والاستغفار، والرجوع إلى ربه، فانكسر، وتذلل بين يدي خالقه وبارئه، ولم يصر على المعصية، بل ندم غاية الندم، وأقلع عن الذنب، وعزم على أن لا يعود إليه، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَافَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا الله فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِم الله وَمَن يَغْفِرُ الله فَاسْتَغَفَرُوا لِذَنُوبِهِم الله وَمَن يَغْفِرُ الله فَاسْتَغَفَرُوا لِله الله وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ال

عمران: ١٣٥]. هذه حال المؤمنين الذاكرين الله كثيرًا .

أما الغافلون عن ذكر الله ؛ فقد حذرنا الله منهم ومن مخالطتهم، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا نُطِعٌ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، سبحانه: ﴿ وَلَا نُطِعٌ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، سبحانه: ﴿ وَلَا نُطِعٌ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف:٢٨] ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَى عَن فَرْزَنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف:٢٨] ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ وَلَا اللهِ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَانًا فَهُو لَهُ, قَرِينٌ ﴾ [الزخرف:٣٦].

فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الغفلة عن ذكره وشكره، وكونوا من عباد الله الذاكرين الله كثيرًا، لتحصل لكم السعادة الأبدية في دينكم ودنياكم، فقد جاء في الحديث الصحيح: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. فذكر منهم: رجلًا ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » (١) فهذا وصف من ذكر الله بلسانه وقلبه، فاستولى عليه يقينه بربه وخوفه منه، فبكى وفاضت عيناه بالدموع، خوفًا ورجاءً، ورغبة ورهبة، فاستحق هذا الثواب العظيم، وهو أن الله يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّهُ اللّهَوْمِنُونَ حَقًا لَا يَعْنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُولُونَ عَقًا لَا يَعْنَا وَعَلَى رَبِهِمْ اللّهُوْمِنُونَ حَقًا لَا يَعْنَا لَهُمْ اللّهُ وَمِمَّا رَزَقَتَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللّهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَكَيْنِ اللّهُ اللّهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللّهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُؤمِّمُ وَمَغْفِرَةً وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِمَّا رَزَقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٤].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الآذان، رقم (٦٦٠).

هو الغفور الرحيم.

#### أول الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وأستغفره من كل ذنب عظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، والهجوا بذكره وشكره، اذكروه بأسهائه الحسنى وصفاته العلى، تذكروا نعمه عليكم، بهدايتكم لدينه القويم، وإتمام نعمه عليكم فهو سبحانه خالقكم ورازقكم وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، والمنقذ من سلوك طريق الغي والفساد.

واحذروا الغفلة عن ذكره ولا تتشبهوا بالمنافقين الذين أعرضوا عن ذكر الله فابتعدوا عن الله، وقد ذكر الله صفاتهم تحذيرًا لنا، وبيانًا لسوء عاقبتهم، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ كُسَالَى يُراّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلاً ﴾ قَامُواْ أَسُالَى يُراّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلاً ﴾ [النساء:١٤٢].

فهذه صفات المنافقين أنهم يخادعون الله ويعادون أولياء الله، ويستعملون مكرهم ضد أهل الحق والصلاح، ويحيكون لهم المؤامرات، فهذا دأبهم، ولكن الله يخادعهم ويحاربهم على عملهم، وينتقم منهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.



# بداية العام الدراسي

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، معلمنا، ومرشدنا إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن تقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين، الواقي من غوائل الفتن والشرور، وهي التي تنير لك الطريق المستقيم، الذي ينجو من سلكه ويفوز من انتهجه، ولكن لا تتم التقوى ولا ترسو قواعدها إلا على أساس متين من العلم النافع، الموروث عن الرسول، المبعوث بالهدى والرحمة، فإنه على خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ولقد حث الله أمته على تعلم العلم وتفهمه والعمل به.

ولقد أرشدنا القرآن الكريم مبينًا لنا أن العلم هو الأساس للعمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنيًا على أصل من الشرع

المبين، وعلى هدى مستقيم . يقول سبحانه: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱللَّهُ وَٱلسَتَغْفِرُ لِلَا نَبِك ﴾ [ممد: ١٩] فأمر سبحانه بالعلم أولًا بقوله: ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾، ثم ذكر العمل بعده، بقوله: ﴿ وَٱسۡتَغْفِرُ لِلَا نَبِك ﴾ فإن الاستغفار نوع من العمل الذي يصفه العلم ويأمر به، كما تدل الآية على شرف العلم وأهميته .

وفي هذه الأزمنة بفضل الله انتشر التعلم انتشارًا واسعًا في أكثر البلاد وفي هذه البلاد له خصوصية وميزة ولله الحمد . فقد تعددت المدارس والمعاهد والجامعات، ويقوم فيها معلمون أفاضل بتدريس مختلف التخصصات، على منهج سليم، ومسلك قويم في أغلبها . ونحمد الله على ذلك، إلا أن البعض منهم قد يركز في تدريسه على المادة العلمية فقط دون الاهتام بالتربية الإسلامية، والتهذيب للأخلاق، والعلوم المدرسية شرعية كانت أو مما يحتاج إليها المجتمع من العلوم الأخرى، لا بد لها أن تحاط بسياج قوي من العمل بالأوامر الإلهية، والتوجيهات النبوية، والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص، والتخلق بأخلاق القرآن الكريم، والشائل النبوية.

وينبغي حث الطلاب على الاتصاف بهذه الصفات التي هي من مكارم الأخلاق، وما اشتملت عليه من الحلم والصبر، والتحمل، والبعد عن الصفات الذميمة، كالغيبة، والنميمة، والكذب، والكبر، والازدراء، وعدم التثبت فيما ينقل من الأخبار ونحوها.

وإن من واجب المدرس أن يقوم بتعليم طلابه لهذه الأخلاق، والاتصاف بها مصاحبة لتعليم المواد المقررة فإن وظيفة المدرس هي التربية والتعليم، فإذا كان التعليم هو التفهيم للمناهج والمواد المقررة فإن التربية تصاحب هذه المواد وتلازمها وهي مكملة لها، وربها كانت من لوازمها ولذلك جاء وصف العلماء بصفة التربية والربانية، وسمى العالم الجامع بين تعليم العلم وتربية النفوس بالأخلاق العالية العالم الرباني، ربانيًا بها يحصل منه من التربية على العلم وعلى العمل، وعلى الأخلاق الكريمة، والصبر والتحمل، وللأمانة، والشفقة على الناس، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن هذا من تمام النصح للخلق بطريقة الدعوة بالحكمة، والموعظة الحسنة، وبالدعوة بالتي هي أحسن، والبعد عن الإثارة وجرح الشعور، فإن ذلك أدعى للقبول، وأقرب إلى التأثر والقبول من الناصح.

وقد قال العلماء رحمهم الله: إن العلماء الربانيين هم الذين يتدرجون بطلابهم من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة، ويربونهم بالأخلاق الكريمة، وكيفية التحمل للعلم من تعظيمه، واحترامه، والعمل به، والإخلاص في طلبه، والتواضع، وأن يبتغي بذلك وجه الله، ويتسم بسمات السلف الصالح، والعلماء الأفاضل الذين يطلبون العلم محبة له، وللعمل به، اقتداء بالصفوة من هذه الأمة، فالتعليم يتطلب من المعلم اهتمامه بالمادة العلمية، وتفهيم الطلاب لها، وتعليمهم إياها بمقتضى المنهج المرسوم على أكمل وجه، وأحسن أسلوب، مراعيًا في ذلك ما بين طلابه من فوارق فردية تحضه على الاهتمام بذوي الأفهام المتوسطة من الطلاب متصفًا بالصبر والتحمل في سبيل إيضاح المادة لهم.

كما أن على المعلم أن يتحرى الأمانة والإخلاص، والعدالة في تقويم الطلاب، تقويمًا مبنيًا على مقتضى المنهج التعليمي، متجردًا في تقويمه للطلاب، عن العلاقات الشخصية بهم، أو الاتجاهات النفسية نحوهم.

كما أن من واجب المدرس الاتصاف بصفات أهل العلم، والتحلي بمكارم الأخلاق، وأداء الواجب على الوجه الأكمل، والمحافظة على مواعيد الحصص، وأن يكون قدوة لطلابه، بأفعاله قبل أقواله، وأن يتطابق القول والعمل. والحذر كل الحذر من أن يتخلف العمل عن القول، فإن هذا ينزع الثقة بالمدرس من نفس الطالب فتصبح أقواله قليلة الجدوى، وقد نبه الله عز وجل عباده المؤمنين إلى ذلك تحذيرًا منه لهم، فقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهُ عَلُونَ مَقَتًا عِندَ اللهِ أَن يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهُ عَلَونَ الصف:٢-٣].

فاتقوا الله عباد الله، وأدوا أماناتكم، وامتثلوا أمر ربكم، واعملوا بقوله سبحانه: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيَّعِنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران:٧٩].

نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيمًا لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وتفهموا كتاب ربكم تفلحوا، واعملوا بسنة نبيكم تهتدوا.

واعلموا أن طريقة الدعوة إلى الله، وتعليم العلم، وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في أمور دينهم من أفضل الأعمال، وأجلها قدرًا، وأعظمها أجرًا، لا سيما غرس العلوم الشرعية، والآداب الإسلامية في نفوس الناشئة، فإن له الأثر في الحال والمآل ويكون التأثير أبلغ إذا كانوا صغارًا لم تتلوث نفوسهم بالمؤثرات المادية والأخلاقية المنحرفة، بل هي على الفطرة التي فطروا عليها.

وإن للمدرس أثرًا كبيرًا في ذلك . قال بعض العلماء: إن المعلم الماهر يستطيع أن يصوغ هذه النفوس في القالب الذي يحب، وإذا عرفنا طول عشرة التلميذ لمعلمه، وأدركنا أن كلمات المعلم لها وقعها في النفوس بين طلابه، علمنا أن واجبهم في الدعوة إلى الله، وإلى مكارم الأخلاق، وغرسها في نفوس طلابهم أمرٌ له تأثيره، وله نتائجه الحسنة . وإن كان المدرس بعكس ذلك فله أثره وسلبياته السيئة، فإن تكوين الأخلاق السامية والآداب الشرعية في النفوس، والعمل بالعلم، والاتصاف بصفات العلماء

العاملين من سلفنا الصالح، أولى من حشو الأدمغة بالمعلومات الخالية من تلك الصفات، وماذا ينتفع الناس من علم شخص فسدت أخلاقه وآدابه، ولم يهذبه العلم، ويقومه الأدب.

فليحرص المعلمون المخلصون على تقويم أخلاق طلابهم، وحثهم على العمل، والتخلق بأخلاق القرآن الكريم، والاتصاف بصفات سيد المرسلين.

وليعلم إخواننا المدرسون أن الله أودعهم ودائع، وحملهم أمانة، واجب عليهم رعايتها، والقيام بحقها فهم رعاتها، وكل راع مسئول عن رعيته.



# فضل الجمعة والعناية بخطبتها

الحمد لله ذي السلطان العظيم، والمن الجسيم، والعطاء العميم، فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وخص به أمة محمد خير الأنام، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المصطفى المختار . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار .

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله قد اختص بعض مخلوقاته بتشريف وتفضيل وتكريم، وميز بعض الأيام على بعض، وجعلها موسمًا لإحسانه وإكرامه، يفيض عليهم فيها من جوده وإنعامه.

وعن سلمان الفارسي شه قال: قال رسول الله شا: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » رواه البخاري ".

وعن أبي هريرة الله قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنها قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنها قرب بقرة، ومن راح في الساعة الشائة فكأنها قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنها قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنها قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهمان.

وعن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجمعة، رقم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجمعة، رقم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجمعة، رقم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم أيضًا في كتاب الجمعة، رقم (٨٥٠).

إياه » وأشار بيده يقللها أن واختلف في هذه الساعة متى هي يوم الجمعة، فرجح أكثر أهل العلم أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس.

ولقد حذر ﷺ غاية التحذير من التهاون أو التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها أنها سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ".

فاحذروا عباد الله عن التخلف عن صلاة الجمعة، وبادروا رحمكم الله إلى العمل بتوجيهاته وما ورد ولله في آداب هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدين، والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام.

عباد الله: إن مما ورد الحث عليه في هذا اليوم الاغتسال والتبكير إلى المسجد لأداء الصلاة، والتنظف، والتطيب، ولبس أحسن الثياب، والتقدم إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار، وعلى المسلم أن يحذر من أن يفرق بين اثنين، أو يتخطى رقاب الناس، أو يؤذي أحدًا من المصلين، فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي على يخطب فقال له: «اجلس فقد آذيت وآنيت» (" أي آذيت الناس بتخطي رقابهم، وتأخرت عن ساع الخطبة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، رقم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجمعة، رقم (٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده، ٤/ ١٨٨، ١٩٠.

أيها المسلمون: إن من أعظم منافع صلاة الجمعة ما شرع فيها من خطبتين هما شرط لصحتها، وقد وضع الشارع لها أصولًا وضوابط، متى ما التزم بها وعمل بمقتضاها تحققت منها المقاصد الشرعية التي أرادها الشارع من مشروعيتها، وإن الإخلال أو التقصير في شيء من تلك الأصول والضوابط يضعف الهدف من مشروعيتها، ويقلل الفائدة المأمولة منها.

وقد وضع الإسلام الحماية والحصانة لخطبة الجمعة حيث أوجب النبي الكريم الإنصات والإصغاء أثناء إلقائها، ونهى عن الانشغال عنها أو التشويش على المستمعين لها، وقد رتب الشارع على عدم رعاية هذه الحصانة ذهاب فضيلة الجمعة وثوابها عمن فعل ذلك عقوبة له، وزجرًا. وكان من هديه في صلاة الجمعة أنه يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات وكان يقول عليه الصلاة والسلام: « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة» رواه الإمام أحمد ".

ولقد كان هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الاختصار، وعدم الإطالة، متخيرًا من الألفاظ أجمعها، ومن العبارات أوضحها، وأفصحها، وقد كانت خطبه كلمات يسيرات كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن جابر بن سمرة عن النبي الله الله كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنها هن كلمات يسيرات » (")، وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بالأمر بالاختصار في الخطبة، وعدم الإطالة فيها، كما في

رواه أحمد في مسنده، ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، رقم (١١٠٧).

عباد الله: إن موضوع خطبة الجمعة ينبغي أن يكون في تقرير أصول الإيهان بالله تعالى، وتوحيده، وتعظيمه في النفوس، وتذكير الناس بالمبدأ والمعاد، والجنة والنار، وبيان ما أعد الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم، وما توعد به العصاة والكافرين من العذاب الأليم، وشرح محاسن الإسلام، وبيان مزاياه، وإيضاح مقاصد الشرع وحكمه، وحث الناس على الالتزام بالأوامر والواجبات، واجتناب النواهي والمحرمات، وترغيبهم في فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع وندب إلى فعلها.

كما ينبغي أن تهتم الخطبة بقضايا المجتمع على اختلاف أنواعها، وبيان موقف الإسلام منها، على أن يكون كل ذلك مدعيًا بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام، وعلماء المسلمين، مبتعدًا عن الخلافات المذهبية، والآراء الشخصية، والاجتهادات الفردية، وعن الخوض في القضايا الخاصة، أو المنكرات الخفية، أو الاعتماد على ما تنشره بعض المصادر غير الموثوقة من الأحداث والأخبار، أو التحدث عن أمور بعض المصادر غير الموثوقة من الأحداث والأخبار، أو التحدث عن أمور

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجمعة، رقم (٨٦٩).

وأحداث لا تهم المخاطبين، بل قد لا يعلم أكثرهم شيئًا عن حدوثها، لكونها حدثت في غير مجتمعهم، ولا يعود الحديث عنها بالنفع لهم.

إن بعض الخطباء قصروا في الاتجاه بمواضيع الخطب عن هدي الإسلام الذي شرعه، والمنهج الذي رسمه، فحصل بسبب ذلك ضعف تأثير خطب الجمعة على السامعين، وأصبح حضور البعض للخطبة وسهاعهم لها إنها هو من قبيل العادات، التي نشأوا عليها، لا من قبيل العبادات التي يجب الاعتناء بها والحرص عليها.

فاحرصوا معشر الخطباء على الاقتداء بهدي النبي ﷺ في خطبه وتوجيهاته وأوامره، فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مَن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مَن تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْبَعَوُا مِن كُنتُمْ فَالْمَسُوهُ فَالْنَشِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْبَعُوا مِن فَضْهِلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٩-١٠].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



# بعدانتهاء الحرب الخليجية

الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، سبحانه من له الخلق والأمر، وكل شيء عنده بمقدار . الأحزاب وحده، سبحانه من له الخلق والأمر، وكل شيء عنده بمقدار . الأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِن بَعَدُ وَيَوْمَبِ ذِي نَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ بِنَصْرِ ٱللّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَكَأُ وَهُو ٱلْعَرْنِرُ ٱلرَّحِيمُ اللهوم:٤-٥].

أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم، وكرمه المستديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: ﴿إِنَ اللّهُ يُكُنّ عَنِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ خَوّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج:٣٨] وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير الورى، والرسول المجتبى، القائل: ﴿إِن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ﴾ ". اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، أهل البر والتقى، ومن سار على نهجهم واقتفى .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

<sup>(</sup>١) ألقيت بتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤١١هـ.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن عند قوله تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَٰذَ ٱلْقُرَيٰ ﴾ ،
رقم (٤٦٨٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨٣).

مسلمون، واشكروه سبحانه على نعمه التي لا تحصى، ومننه التي عليكم تترى، وجددوا لله شكرًا على فضله وامتنانه، بنصره الحق وإزهاق الباطل، ونصر عباده المؤمنين، ورفع الظلم عن المظلومين، ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱللَّحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

كما من سبحانه بإهلاك الباغين، وقمع المعتدين، وإذلال المفسدين، فسبحان من جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأفسد في أرضه، وأنا الله والصغار على من خالف أمره، وأفسد في أرضه، وإنّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴿ [يونس: ٨١]، صب عذابه على الطاغين، وأذاقهم العذاب الأليم ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةً إِنّ أَخَذَهُ وَ الله مُ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٠].

أخبر سبحانه أن على الباغي تدور الدوائر، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣] وإن عاقبة الماكرين أن يمكر الله بهم ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَقْسِهِ عَلَى الناكثين للعهود والمخالفين للوعود ﴿ فَمَن نَكَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠].

وجعل سبحانه الدمار والعار على ذوي البغي والفساد ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكِ سَوْطَ عَذَابِ ﴿ أَنْ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر:١٣-١٤] وهكذا تكون عاقبة المفسدين والباغين في كل مكان وحين، ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرَنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل:٥١].

فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما من به من كشف الغمة، وإزالة الكربة، وجددوا لله شكرًا، كلما تجددت النعم عليكم، وأنتم تعلمون أن

نعم الله تجدد على خلقه بالرواح والبكور، وبالليل والنهار، فأكثروا من ذكره وشكره، والزموا طاعته، والقيام بأمره واجتناب نهيه، فإن الشكر ليس باللسان فقط، وإنها هو باللسان والجنان وبالجوارح، ولقد كان نبي الهدى والرحمة على يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، ولما قيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال على: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» ".

وإن من أهم أنواع الشكر الإقبال على الله، والتوجه بالقلوب والأعمال إليه سبحانه، والقيام بأوامره . وإن على كل فرد منا القيام بأمر الله في نفسه، وفي من تحت يده، كل بحسبه .

فالرجل في أهله، وفي بيته، ومن له ولاية عليه، يجب عليه نحوهم القيام عليهم بالتأديب، والتعليم، والتوجيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة عليهم من الانزلاق في الذنوب والمعاصي . وكذلك الأمهات عليهن التعاون مع الآباء فيها يعود على الأسرة بالخير والاستقامة على الطاعة .

وإن على ولاة أمور المسلمين وقادتهم في كل بلد إسلامي أن يطبقوا على رعاياهم أوامر الله، وينفذوا فيهم شريعة الله، ويقيموا حدوده، ويتحاكموا إلى الله ورسوله، ويطبقوا ذلك على أنفسهم، وعلى شعوبهم.

فإن الحكم بها أنزل الله واجب على كل مسلم، ولكن على ولاة الأمور القيام بذلك وتنفيذ أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوموا بنصرة المظلوم، وأخذ الحق من القوي للضعيف، والعدل بين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (٢٨١٩).

الناس، والوقوف بجانب الحق أينها كان، فإن هذا من شكر النعم، والله سبحانه يقول: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن صَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَهِن صَكَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم:٧].

فتحكيم شريعة الله على عباد الله في أرض الله واجب على ولاة أمور المسلمين وقادتهم أينها كانوا، فإن الله سبحانه يقول: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤] ويقول سبحانه في بيان حق رسول على على الأمة الإسلامية ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي النساء:٦٥].

وإن المسلم ليأسف لواقع كثير من بلاد الإسلام حيث أنهم استبدلوا بشريعة الله، قوانين وضعية من وضع البشر، بل من وضع أعداء الملة الإسلامية، والله عز وجل يقول: ﴿ أَفَكُمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبَعُونَ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ اللَّهِ عُكُمًا لِقَوِّر بُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

عباد الله: إنا لو تأملنا ما حل بالأمة الإسلامية من الكوارث الخاصة والعامة، والحروب المدمرة، والزلازل، والفيضانات، لوجدنا أن ذلك سببه

الذنوب والمعاصي، ومخالفة أمر الله، وعدم تطبيق شريعة الله، وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ النَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ في الْبَرِ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ النَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقُواْ لَعَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الأعراف: ٩٦] وقد وعد الله جل وعلا من أطاعه، وامتثل أمره، بالتمكين في الأرض، والاستخلاف فيها، ووعدهم بالأمن والطمأنينة، كما قال الأرض، والاستخلاف فيها، ووعدهم بالأمن والطمأنينة، كما قال سبحانه: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّذِينَ عَلَى النَّيْنَ عَلَى اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي النبي الكريم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، أحمده سبحانه على فضله ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد في علاه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الذي اختاره الله

واصطفاه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، واقتفاه .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الدائرة على المعتدين، فاتقوا الله والزموا طاعته، وابتعدوا عن معصيته، وأحسنوا عملكم مع الله، ومعاملاتكم مع عباد الله، فإن الله مع المحسنين والمتقين بمعيته الخاصة، يحوطهم ويحميهم، ويدافع عنهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨].

وخذوا من واقع أمركم في هذه الأيام عبرة، فإن ما ابتلي به المسلمون من تألب الأعداء عليهم، وتكتل المجرمين، لسفك الدماء البريئة، وغزوهم في ديارهم، وما جرى منهم من قتل وتشريد، وهتك للأعراض وسلب ونهب، هو بلا شك بلاء ومحنة، وشر مستطير، ولكن لما التجأ المسلمون إلى الله، وتضرعوا إليه، وألحوا في الدعاء، وتوجهوا إلى الله بقلوبهم في السراء والضراء، والاستعانة بالله، والتوكل عليه، عملًا بقوله سبحانه: ﴿ فَلَوْلاً إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام: ٤٣] فلم التفتوا بقلوبهم إلى الله، مع عمل الأسباب المأمور بها، أعطاهم الله بذلك النصر المبين، واندحار قوى الشر والعدوان، وردها على أعقابها، وفشلها في سياستها الآثمة، وعدوانها الغاشم، وإحباط مخططاتها الإجرامية الآثمة . ﴿ إِنَّا لَنَكُمُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ الغاشم، وإحباط مخططاتها الإجرامية الآثمة . ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ



## بين القنوط والأمن من مكر الله

الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، بصر من شاء من عباده بسلوك الطريق القويم، أحمده سبحانه على فضله الجسيم، وأشكره على إحسانه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، وإمام المتقين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وانهجوا نهج صحابته الكرام، والأئمة الأعلام، الذين من الله عليهم بفهم القرآن الكريم، ووفقهم للتمسك بهدي نبيه الأمين.

واعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا بمراقبته وتقواه، والخوف من الذنوب، وعاقبة المعاصي، والجرأة على محارم الله، وأخبر سبحانه أنه شديد العقاب، وأن أخذه أليم شديد، وقد قال الله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ""، وقال سبحانه في حق من اغتر بهذه الدنيا وفرح بها، ونسي الله ولم يعمل بطاعته: ﴿ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَعَتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن عند قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَٰذُ رَبِكَ إِذَا ۚ أَخَٰذَ ٱلْقُـرَىٰ ....﴾، رقم (٢٥٨٦).

وَلَكُنهُ سَبِحَانهُ مِع هَذَا أَخْبَرُ أَلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٤- ٤٥] ولكنه سبحانه مع هذا أخبر أنه غفور رحيم، وأنه لطيف بعباده، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، فذكر سبحانه عقابه للظالمين المعتدين المعرضين عن الله، المتهادين في الذنوب والمعاصي والمجاهرين بها، الذي لا يخافون من عقاب الله، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، فهم آمنون الذي لا يخافون من عقاب الله، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، فهم آمنون من مكر الله، غير خائفين من قبيح فعالهم، وسوء أعهاهم، فهؤلاء جمعوا بين أمرين عظيمين، الجرأة على الله، والأمن من مكر الله، وقد قال سبحانه: أمرين عظيمين، الجرأة على الله، والأمن من مكر الله، وقد قال سبحانه: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَحْ رَاللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْ رَاللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَيْسِرُونَ ﴾ [الأعراف: 19].

وهناك صنف آخر من الناس عملوا ما عملوا من الذنوب والمعاصي، وحالت ذنوبهم بينهم وبين الله، واستولى عليهم اليأس، ولبس عليهم الشيطان، ووسوست لهم نفوسهم أن الله لا يغفر لهم، ولا لمن عمل كعملهم، وأنهم هالكون بها فعلوا، فازدادوا بظلمهم وعملهم السيء ظلمًا وإثمًا وجرمًا بها هو أعظم إثمًا من ذنوبهم كلها، وهو يأسهم من روح الله ومن مغفرته ورحمته، والله عز وجل يقول: ﴿ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَوِّحِ اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [يوسف:٨٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَأْيَّسُواْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ [الحجر:٥١].

فهذان صنفان من الناس، فريق بارزوا الله بالذنوب وأمنوا مكر الله، وفريق عملوا السيئات وظنوا أن الله لا يغفر لهم. فاعلم أيها المسلم أن كلا الفريقين هالك منحرف عن الصراط المستقيم، والطريق القويم، لأنهم ابتعدوا بذلك عن منهج المؤمنين، فاحذروا عباد الله أن تكونوا من هؤلاء الصنفين فتهلكوا، ولكن عليكم باتباع سبيل عباد الله التائبين، الراجين لرحمة الله، والخائفين من عذابه، فإنه سبحانه وصف أنبياءه ورسله بأنهم كانوا يدعونه رغبًا ورهبًا، رغبة فيها عنده، ورهبة من عذابه، وقد قال سبحانه: ﴿ نَيِّ عَبَادِى آئِنَ أَنَا ٱلْغَفُورُ عَنده، ورهبة من عذابه، وقد قال سبحانه: ﴿ نَيِّ عَبَادِى آئِنَ أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ الله وَلَا عَلَى ذَلِه واستغفر لذنبه .

يقول عز وجل مناديًا أهل العصيان والإسراف في الذنوب: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى اَنفُسِهِم لا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ بَعِبَادِى الَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى اَنفُسِهِم لا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنوبَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللّه اللّه الله الزمر: ٥٣]، ويقول عز وجل: ﴿ وَلِي لَغَفَارُ إِنَّ لَعَفَارُ الرّحِيمُ ﴾ [الدمر: ٥٥]، ويقول سبحانه: ﴿ وَهُو اللّهِ يَعْلَمُ مَا نَقْعَ لُونَ عَبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَقْعَ لُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

ولما ذكر سبحانه أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وهي الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وارتكاب فاحشة الزنا، وأخبر أن من عمل ذلك ولم يتب، أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانًا، ثم قال سبحانه: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَمِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكُانَ ٱللَّهُ عَمُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

وفي الحديث عنه على الله عنه الله الله ولا تستعظموا ذنوبكم مهما كانت في جنب عفو الله فتوبوا عباد الله إلى الله ولا تستعظموا ذنوبكم مهما كانت في جنب عفو الله فإنه سبحانه عفو يحب العفو، تواب يحب التوابين، رحيم رحمته وسعت كل شيء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَكُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلّا ٱللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنُ اللّهُ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَةٌ مِن وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنُ اللّهُ مُنْ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَةٌ مِن وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنُهُ مُنْ أَنْهَا وَهُمْ اللّهُ وَلَيْدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ وَاللّهُ عمران:١٣٥-١٣٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (۲٤۹۹)، وابن ماجه في كتاب الزهد، رقم (۲۵۱).

# حول حادثة مسجد بابري بالهند

الحمد لله العزيز الوهاب، القاهر القادر الغلاب، يمهل للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه، وأسأله أن يرفع عنا أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه، وتمسكوا بدينكم القويم، حققوا إسلامكم وإيهانكم بربكم، فإن تحقيق الإيهان إنها يكون بالعمل الصالح الخالص، وإن مجرد الانتساب أو التسمي بالإيهان، دون قيام والتزام بالواجبات الشرعية، وترك المحرمات الدينية لا يجدي شيئًا.

وإن من أبرز علامات الإيهان الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة والمعاداة من أجل العقيدة الحقة، ودين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواه، ولا يرضى من الأديان غيره، فكل دين غير دين الإسلام فهو باطل،

<sup>(</sup>١) ألقيت بتاريخ ١٤١٣/٦/١٣هـ.

وغير مقبول عند الله كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] فدين الإسلام هو الحق، وما سواه فهو باطل وضلال، يقول سبحانه: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢] .

ومن المعلوم أن عداوة الدين هي أقسى العداوات وأشدها، وهي التي لا هوادة في عداوتها، ولا مجال للصلح فيها، فكل العداوات قد يرجى زوالها أو خفتها إلا عداوة من يعاديك من أجل عقيدتك ودينك إلا أن تتبعه، وتسير معه على دينه ومبدئه مها كان، يقول سبحانه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وكل من كان أبعد عن الحق وأعمق في الباطل كانت عداوته لأهل الحق أشد وأبشع، ولهذا كانت عداوة اليهود وعداوة المشركين أشد العداوات على الإسلام وأهله وأعمقها، كما قال سبحانه: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ [المائدة: ٨٦].

عباد الله: إن أعداء الإسلام على اختلاف مللهم، وتعدد نحلهم من اليهود الظلمة المعتدين، والنصارى الصليبين الحاقدين، والوثنيين الملحدين لا يألون جهدًا في الوقيعة بالمسلمين والتنكيل بهم، وإلحاق أنواع الأذى بهم والتسلط عليهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، والاعتداء على مقدساتهم وحرماتهم، والاستهانة بشعائرهم وعباداتهم، وكما هو واقع الآن على إخوانكم المسلمين في بلاد شتى من بلاد المسلمين، وأنحاء مختلفة من المعمورة.

وإن من أحدث ما وقع، ما جرى في هذه الأيام من جرائم بشعة واعتداءات سافرة حاقدة على إخوانكم المسلمين في الهند، واستهانة بمقدساتهم ومساجدهم، بهدمها وتلويثها والعبث فيها من قبل أولئك الوثنيين الحاقدين، وبتواطأ مع حكومتهم الكافرة الظالمة التي تزعم الصداقة للبلاد الإسلامية وهي من ألد أعداء الإسلام والمسلمين.

إن جرائم الاعتداء على المساجد في الهند وهدمها، والاستهانة بالمسلمين الوطنيين في تلك البلاد ومشاعر المسلمين عمومًا في شتى أنحاء العالم ليس هو بأولى جرائمهم، ولا بأبشع اعتداءاتهم على المسلمين، فهم منذ أزمنة طويلة وتاريخ قديم يلحقون بالمسلمين أنواعًا من العذاب والاضطهاد، وأصنافًا من البطش والاستعباد دون مراعاة لحقوقهم الوطنية، ومشاعرهم الإنسانية.

وما جرى منذ سنوات عديدة وحتى الآن على إخوانكم في كشمير من مصائب شتى، وفجائع عظمى، على أيدي أولئك الوثنيين الحاقدين، لما تقشعر منه جلود المسلمين، وتتفطر له قلوب المؤمنين، أسى وحزنًا، وحسرة وألمًا.

فكم في كشمير من أرواح للمسلمين قد أزهقت، وأعراض انتهكت، وأموال سلبت، وحقوق اغتصبت، ومساكن دمرت، على مرأى من العالم، دون حياء ولا خجل، ولا رأفة إنسانية، أو رحمة بشرية . فأين أنتم أيها المسلمون من هذا البغي والعدوان المستديم على إخوانكم المسلمين ومقدساتهم ؟! أين غيرتكم الدينية أيها المؤمنون ؟! وأين حميتكم الإسلامية

لإخوانكم أولئك المستضعفين ؟! أليس المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؟! .

إن على أمة الإسلام -دول وجماعات وأفراد- مسؤولية عظمى نحو نصرة إخوانهم أولئك، والوقوف معهم، ورفع الظلم عنهم، والعمل على استرجاع حقوقهم، والمحافظة على كرامتهم، وحماية مقدساتهم وأماكن عباداتهم.

وإن الواجب الأكبر والمسؤولية العظمى تقع على الدول الإسلامية وقادتها المخلصين في اتخاذ الإجراءات العملية الصادقة ضد تلك الدولة الوثنية الظالمة بها يكفل للمسلمين فيها حقوقهم، ويحفظُ عليهم دينهم وأنفسهم ومحارمهم ومقدساتهم.

وإن الواجب الديني ليحتم على كل فرد مسلم العمل بها يستطيع من مناصرة الحق والدين، وجهاد أعداء الإسلام والمسلمين، جهاد صدق وحق، جهاد لله تعالى، لا لغرض آخر، بل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، جهاد بالنفس والمال، والقلم واللسان، والدعوات القلبية الصادقة، ورفع أكف الاستكانة والضراعة إلى المولى سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويعلي كلمة الحق والدين، وأن يذل أعداء الدين ويلحق بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فإنه سبحانه أعداء الصادقين المتقين، ويكشف الضرعن المضطرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اللَّهِ عَلَى جَهَادِهِ ۚ هُو ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُوَّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج:٧٨].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله الرؤوف الرحيم، أوجب على عباده المؤمنين التعاطف والتراحم، وعقد الأخوة بين المؤمنين مهما تباعدت أقطارهم، واختلفت لغاتهم وأجناسهم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين، وأمره بالغلظة على الكافرين والمنافقين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته، وتذكروا عباد الله أخوانًا لكم في بلاد متعددة وأنحاء متفرقة، قد حلت بهم نكبات، وتوالت عليهم شدائد وأزمات، من جراء تسلط أعداء الإسلام والمسلمين عليهم ممن لا يرقبون في مؤمن إلًا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، فقد تسلط الأعداء الكثيرون، على اختلاف نحلهم، وتباين أديانهم على إخوانكم المسلمين في بلاد شتى، وساموهم سوء العذاب، وأذاقوهم ألوانًا من البطش والظلم والاستبداد، من سفك للدماء، وإزهاق

للأرواح، وانتهاك للأعراض والحرمات، وسلب للأموال والممتلكات، وقضاء على المقدسات، وعبث بأماكن العبادات، وما ذاك إلا لتمسكهم بالإسلام، ورفعهم راية الحق والإيهان ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْمَهَرِينِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].

ومما يؤسف له أشد الأسف يا عباد الله أن هذه الأهوال تحدث، وهذه الفجائع والمآسي تتكرر، وتزداد يومًا بعد يوم، على مرأى ومسامع المسلمين، وموقف كثير من المسلمين فيها موقف المتفرجين، أو الاكتفاء بمجرد الشجب والتنديد، دون أن يلمس أخوانكم أولئك وقفات فعلية صارمة، ومساندات عملية جادة، توقف هذا العدوان، أو تحد من ثورته، وتضعف نفوذه واستمراره، وإنا نحمد الله تعالى ونشكره على ما قام به ولاة الأمور في هذه البلاد من إعانة لإخوانهم المسلمين في كل مكان . ونسأل الله تعالى أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء، وأن يوفقهم للمزيد من الإعانة والتأييد لإخوانهم المسلمين في سائر بقاع الدنيا .



### الخوف من الله والرجوع إليه

الحمد لله الحكيم الخبير، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.

أما بعد: فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم تفلحوا، واتبعوا أوامر نبيكم تربحوا.

واعلموا عباد الله أن الله خلق الخلق من أجل عبادته، وركب فيهم العقول، ليعرفوه وليتفكروا في مخلوقاته فيخافوه، وأنزل عليهم كتابه العظيم، فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وهو الفصل ليس بالهزل، شرع فيه الأحكام ووضح الحلال والحرام، وبين قصص الماضين، وماذا حصل للمؤمنين منهم من العزة والتمكين، ونصر الله لهم النصر المبين، وبين أحوال المكذبين للرسل وما حصل عليهم من النكال، والعذاب المهين وكيف عاقبة أمرهم لما عصوا رسل رجم.

فذكر سبحانه قصة قوم نوح، وكيف كان عذابهم، وأنه أهلكهم سبحانه بالغرق الذي عم جميعهم، ولم يبق منهم سوى من آمن بنوح الطَّلِيُّالاً،

وذلك أنه لما اشتدت أذيتهم له وأيس من إيهانهم دعا الله عليهم، قال تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِر ﴿ فَفَخَرْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرٍ ﴿ اللهِ وَفَجَرْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرٍ ﴿ اللهِ وَفَجَرْنَا أَنْوَبَ وَدُسُرٍ ﴿ اللهِ مَا اللهِ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرٍ ﴿ اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وهذه قصة قوم عاد وثمود، وفرعون ومن قبله، يوضحها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها العظة والعبرة ونخشاه فنعبده حق عبادته يقول الله عز وجل:

﴿ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ ثَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرَصٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ اللّهُ فَاللَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقُومُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَافِيهِ أَلْمُؤْتَفِكُنتُ بِالْخَاطِئةِ ۞ فَعَصَواْ رَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيّةً ﴾ [الحاقة: ٤-١٠].

ويذكرنا القرآن بقصة قوم لوط التَّكِيُّ لما عصوا وتمردوا وارتكبوا الفواحش ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا الفواحش ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا عِلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا عِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴿ الله مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِن الظالمين الطّلمين بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٦-٨٦] قال بعض العلماء: وما هي من الظالمين من هذه الأمة ببعيد، وقال قتادة: والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد اليوم. فاتقوا الله وكونوا على حذر.

عباد الله: ارجعوا إلى ربكم، وأخلصوا له العبادة، واقتدوا بهدي نبيكم ﷺ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن

التهاون في أداء الواجبات، وقلة الاهتهام بأوامر الله، وعدم التقيد بأحكام الشريعة، المطهرة، وارتكاب المحظورات، موجب لسخط الله، وحلول عذابه ونقمته. أما ترون ما حصل من نقص الثهار، وارتفاع في الأسعار، وما وجد في كثير من البلاد من الجفاف، وقلة الأمطار، ونقص في الأموال، وما حدث في بلاد أخرى من الفيضانات، والتعرض لتلف بعض الأنفس، والأمتعة، والمساكن، إن هذا في الحقيقة موعظة وذكرى لعباد الله، ليرجعوا إلى طاعته، فهي عقوبة لقوم، وموعظة وذكرى لآخرين، والسعيد من وعظ بغيره فاتعظ.

يقول الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ ٱللهَ عَز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحُونَ اللهَ اللهُ اللهُ وَالْمَرْفِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ اَفَلَى ٱلقُرَىٰ أَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله واستغفروه، فإن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الغيث، وتوفر المياه، وكثرة الأموال، والأولاد، والبركة في البساتين والثهار، قال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ﴿ وَمُلْكُمُ الْمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ اللهُ وَيُمْدِدُكُم المَولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ اللهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ اللهُ وَيُمْدِدُكُم اللهُ وَيُنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ اللهُ اللهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُم المَولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عباد الله: إن الله يحب التوابين من عباده، ويحب المتطهرين، فتوبوا إلى ربكم، وتطهروا بالتوبة النصوح من درن ذنوبكم وعيوبكم، فالله يفرح

بتوبة عبده، وهو غفور يحب المغفرة، عفو يحب العفو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آسَرَفُواْ عَلَىٰ اللَّهُ مِن الشيطان الرجيم: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آسَرَفُواْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو الْغَفُورُ النَّاسُهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو الْغَفُورُ الدَّيْوِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### فضل رمضان والقيام بحقه

الحمد لله ذي الفضل والإنعام، أنعم على عباده بالنعم الجسام، أحمده سبحانه وأشكره، وأسأله العفو والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه جنة من عذابه، اتقوه بامتثال أوامره والمحافظة عليها. اتقوه باجتناب نواهيه والبعد عنها. اتقوه يفرج همومكم ويدر عليكم أرزاقكم. ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧]. سَدِيدًا ﴿ يَ يُعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧]. قووا صلتكم بربكم بدوام ذكره وشكره، يقول سبحانه: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَالشِقَوَةُ اللّهَ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة:١٥٢].

قوموا بتحقيق توحيده، وعبادته، وإخلاص العمل له وحده، فهو سبحانه المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقبضته، ليس هناك أحد يستطيع أن ينفع أو يضر أحدًا من دون الله ﴿قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِللهِ ﴾ [آل عمران:١٥٤] ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ

ذَرَةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهَ وَلَا فَي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهَ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِن لَهُ ﴾ [سبأ:٢٢-٢٣] ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ لَنفَعُ المُلكُ وَالَّذِينَ لَمْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَلِكُونَ مِن فَلِيمَةُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السَّتَجَابُواْ لَكُورُ وَيَوْمَ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السَّتَجَابُواْ لَكُورُ وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٤].

عباد الله: إنكم في شهر كريم، وموسم عظيم، فتعرضوا لنفحات مولاكم بالتوبة الصادقة، والاستغفار، والتضرع، والافتقار، فعسى أن تفوزوا في شهركم بالعتق من النار، تصدقوا على الفقراء والمحتاجين، والمنكوبين والمعوزين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

أخرجوا زكاة أموالكم التي امتن الله بها عليكم، فقد أعطاكم الكثير وأرضى، وطلب منكم اليسير قرضًا ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَلَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن:١٧].

عباد الله: إن تلاوة القرآن الكريم من أجل الطاعات، وأفضل القربات خاصة في هذا الشهر الكريم، الذي أنزل فيه القرآن، فإن له ميزة على ما سواه من الأوقات والشهور، وقد كان يلي يكثر التلاوة في رمضان أكثر من غيره، وكان جبريل الكلي ينزل عليه يليدارسه القرآن كل سنة في رمضان، وفي السنة الأخيرة من عمره على عليه القرآن مرتين.

وقد كان ﷺ يحث أصحابه على التلاوة، ويرغبهم فيها، ويبين لهم فضلها . فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا

أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف » (١٠).

عباد الله: اغتنموا هذه الأوقات المباركات، اغتنموا أيامها بالمحافظة على الصيام، ولياليها بالمداواة على القيام. صوموا عن اللغو والرفث، وابتعدوا عن السباب والفسوق، وأكثروا من ذكر الله والتوبة والاستغفار، وعظموا شهركم، واحترموا صيامكم، فإن كثيرًا من الناس لم يحترموا هذا الشهر الكريم، ولم يقدروه حق قدره. فهل نحن آمنون من مكر الله وعقوبته ؟ هل نحن مخلدون في هذه الحياة الدنيا ؟ كم ارتحل أقوام من قصورهم الشاهقة، ثم صاروا إلى قبور موحشة ولحود مظلمة، ولم يجدوا سوى عملهم الصالح، ولم يغن عنهم ما كانوا يجمعون، كم تناولوا الحرام وأكثروا من الزلل والآثام ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُوا وَيَتَمَتّعُوا وَيُلّهِ هِمُ ٱلأَمْلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر:٣].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَسَادِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَسَادِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُعِبُ السَّمَانِ وَاللَّهُ يُحِبُ السَّرَآءِ وَالْكَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمَحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٤-١٣٤].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن رقم (٢٩١٠).

# أداء الزكاة

الحمد لله الكريم المنان، دائم الفضل والإحسان، أحمده سبحانه على نعمه الوافرة، وأشكره على آلائه المترادفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الناصح الأمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، وحققوا إيهانكم باتباع أوامر ربكم، والعمل بها أمركم به، والقيام بها فرضه عليكم، والتعلق به سبحانه دون سواه، فإنه هو النافع الضار، وكل شيء بيده سبحانه، ألا له الخلق والأمر، وقد خلقكم لعبادته، ورزقكم لتقوموا بشكره، وتخلصوا له العبادة وحده، وإن عبادته هي محبته مع غاية الذل والخضوع له، وعدم الالتفات إلى غيره في طلب شيء مما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه.

إن العبادة ليست مقصورة على صلاة وزكاة، أو حج وصيام، ولكنها مع هذا شاملة وعامة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وإن من أهم ذلك تحقيق الإيهان بالله وحده، وأنه المستحق للعبادة، وأن غيره كائن من كان لا يستحق شيئًا منها، لأن الله قصر العبادة عليه وحده كها في

<sup>(</sup>١) ألقيت في شهر رمضان المبارك.

قوله سبحانه: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَإِيَّلَىَ فَأَرَّهُبُونِ ﴾ [البقرة:٤١].

وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: « الدعاء هو العبادة» ''، فلا يجوز أن تدعو غير الله ولا تطلب المدد والعون من أحد سواه، ولا يجوز النذر أو الذبح لغير الله ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آلَا اللهِ لَهُ أُورِ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٢–١٦٣].

وقد أوضح لنا القرآن ذلك أتم إيضاح وفصله أبين تفصيل، فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ الْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ لَدْعُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنِهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السَّتَجَابُواْ لَكُونَ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ فِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ الفطر:١٣-١٤].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن رقم (٢٩٦٩).

عباد الله: إنكم في أيام شريفة، وأوقات نفيسة، شرفها الله وفضلها، وجعلها موسمًا من مواسم الخير والإحسان، فاغتنموها، ففيها تضاعف الحسنات، وتكفر السيئات، فأكثروا فيها من تلاوة القرآن، وذكر الله، والصدقة الإحسان، وكف الجوارح عن اللغو والآثام، تعرضوا لنفحات ربكم بالتيسير على المعسرين، وتفريج كرب المكروبين، أحسنوا كما أحسن الله إليكم ببذلكم الفضل من أموالكم، وأدوا الزكاة، طيبة بها نفوسكم، أعطوها مستحقيها من الفقراء والمساكين، والمدينين، والمعوزين، والأرامل، والأيتام، ففي إخراج الزكاة حفظ الأموال من التلف والهلاك، وسبب لزيادتها وبركتها، وفيه تزكية للنفوس من الشح والبخل.

عباد الله: إن من الأسباب الجالبة للوئام والمحبة بين المسلمين بين أغنيائهم وفقرائهم، هو أداء الزكاة، لأنها تزيل ما قد يقع في النفوس من الحقد والحسد، ويحصل بسببها التعاطف والتراحم، وتسود المحبة في المجتمع كله، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تسلموا من سخط الله، وأليم عقابه، وتفوزوا برضوانه وثوابه.

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا رسول الله على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللّهُ

مِن فَضْلِهِ ۽ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ۽ يَوْمَ الْقِيكَ مَةُ وَلِلَهِ مِينَ فَضْلِهِ ۽ هُوَ خَيْرً ﴾ [آل عمران:١٨٠]. "

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه، وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واشكروه على نعمه التي لا تحصى، ومننه التي عليكم تترى. إن شكر المنعم واجب من واجبات الدين. إنه سبب لحفظ النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة. إن الله ينعم على عبده ليبتليه ويختبره، فإن شكر زاده الله من نعمه، وإن كفر سلب نعمته، وإن من شكر الله إخراج ما أوجب عليك في المال من الحقوق والواجبات، كما قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُولِمْ مَقُ مُعَلُّمٌ مِن الْحَقوق والواجبات، كما قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُولِمْ مَقُ مُعَلُّمٌ الله إن ركنًا من أركان الإسلام، لا يتم إيهان المرء إلا بها، ورتب على إخراجها ركنًا من أركان الإسلام، لا يتم إيهان المرء إلا بها، ورتب على إخراجها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، رقم (١٤٠٣).

الجزاء العظيم، والفضل الجسيم، لمن أداها كاملة وصرفها على مستحقيها ولم يحاب بها، ولم يقصد بذلك رياء ولا سمعة، ولم يتبعها منًا ولا أذى ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٢].



# خطبة عيد الفطر المبارك

الله أكبر، الله أكبر،

الحمد لله الذي تابع علينا الإحسان والإنعام، ووفق من شاء لمواصلة العمل على الدوام، وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام. شرع لنا الأعياد وأفاض السرور، ومنَّ علينا بالعطاء والحبور. أحمده سبحانه على ترادف امتنانه، وأشكره على سوابغ إحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الولي الحميد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، وأذكى الورى أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الدهور، وتكررت الأعياد والشهور.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى، وآلائه التي تترى.

ألا وإن يومكم هذا يوم شريف، فضله الله وشرفه، وجعله عيدًا سعيدًا لأهل طاعته، يفيض عليهم من جوده وكرمه، فاشكروه على إكمال

<sup>(</sup>١) لعام ١٤١٥هـ.

عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام، واعبدوه حق عبادته، واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفردوه بالعبادة وأخلصوا له الدين وحده ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة:٥].

إن من الواجب علينا غاية الذل والخضوع، وكمال المحبة لله، والإنابة اليه، والإقبال عليه، والإعراض عن كل ما سواه، وإخلاص العمل لوجهه الكريم.

تدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وحافظوا على الصلاة فإنها عهاد الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع.

أدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، فإنها ركن من أركان دينكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، تدخلوا جنة خالقكم.

وعليكم ببر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله، وعليكم بصلة الأقارب والأرحام، والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وتدرعوا بالصبر على أقدار الله، واجتنبوا الربا، واحذروا من بخس المكاييل، والموازيين، والمقاييس، والغش، والخداع في المعاملات، ووقروا اليمين بالله في الخصومات، فقد قال على: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد لقى الله وهو عليه غضبان» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، رقم (٧٤٤٥).

واحذروا الإفك والبهتان وشهادة الزور، وإياكم والكبر والازدراء، والفخر والخيلاء، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح، والتواصل والتراحم فيها بينكم.

عباد الله: اشكروا الله على نعمة الإسلام وتمسكوا به، وافرحوا بهدايتكم إليه ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ يِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٨٥]. إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام، وتطبيق أحكامه، وتعاليمه. يقول سبحانه ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنَحْيِينَهُ مَ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنَحْيِينَهُ مَعَوْدَ عَلَيْهُ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وتانعل:٩٧] إن نعمة الإسلام سعادة في الدنيا وسعادة في الأخرى. إنها نعمة عسود عليها أهل الإسلام، وإن لم يقدرها بعض الجاهلين من أهله حق قدرها . في أكثر الجاهلين بالإسلام من أبنائه، وما أكثر الحاقدين على الإسلام من أعدائه، فمنذ ظهر الإسلام على وجه الأرض وأعداؤه يتربصون به الدوائر، ويكيدون له المكائد، ومعاركهم ضده دائرة في كل يتربصون به الدوائر، ويكيدون له المكائد، ومعاركهم ضده دائرة في كل زمان ومكان، فتارة بالتنفير منه، وتارة بالتمويه عليه، وتارة بالعدوان السافر .

وعندما كان المسلمون مسلمين حقًا وصدقًا، وكانت حياتهم مرآة صادقة للإسلام الصحيح، استطاعوا بتوفيق الله أن يكسبوا النصر في المعارك، وأن يقفوا في وجوه أعداء الإسلام، وأن يسدوا عليهم جميع المسالك، إذ كان منهم على كل ثغر من الثغور حارس يحرس الإسلام بسيفه أو لسانه أو قلمه.

وكان منهم على كل ثغر مرابطون باعوا أنفسهم لله، وكرسوا جهودهم للوفاء بعهد الله، فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أصبحت النكبة على الإسلام نكبة عظمى، والكارثة كارثة كبرى، فها هي البلاد الإسلامية تهتك فيها الحرمات، وييتم فيها الأطفال، ويقتل فيها الأبرياء، وتصادر الأموال، وتهدم المنازل، وتستباح المقدسات، وتقوض المساجد، ويمنع عباد الله من أداء شعائر الله.

أيها المسلمون: هاهو مسرى نبينا ﷺ أولى القبلتين، وثالث المسجدين الشريفين، يئن تحت الاحتلال من قبل فئة آثمة طغت في الأرض.

هاهم إخواننا في فلسطين، وفي الشيشان، وفي البوسنة والهرسك، وفي كشمير، وفي غيرها من بلاد كثيرة، يقتلون، ويشر دون، ويعانون من شظف العيش، والظلم، والعدوان ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ اَلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].

إنه لما يؤسف له أن يستهدف الإسلام وأهله في أماكن كثيرة، ونجد أن أكثر البلاد الإسلامية تراقب هذه الأوضاع المؤلمة، والأحوال المحزنة من بعيد، دون جهود مبذولة لوقف هذه المجازر، ووضع حد لتلك المآسي، وإنا نشكر الله جل وعلا ثم نشكر لولاة أمور هذه البلاد ما يقومون به من مساندة ومساعدة لإخوانهم المسلمين في أماكن كثيرة من العالم.

أيها المسلمون: إن مسؤولية الأفراد والجماعات والحكومات مسؤولية كبيرة، وعليهم واجب إسلامي عظيم، تجاه إخوانهم للوقوف معهم، ومساندة قضاياهم، ودعمهم ماديًا ومعنويًا، واستخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية لرفع المعاناة عنهم في بلاد كثيرة من العالم.

أيها المؤمنون: إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتناصح فيها بينها، وهذا واجب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وإن خيرية هذه الأمة مرتبطة بقيامها بهذا الأمر ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْحَرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَةُ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَةِ القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وفق منهجه ﷺ، ووفق منهج أصحابه، والسلف الصالح من بعدهم، وذلك بالرفق واللين، دون عنف أو تجريح أو غلو ومبالغة.

ألا وإن مما يشاهد اليوم اجتهاد بعض الأفراد والجماعات في القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى درجة تجعلهم يغفلون عن القاعدة الشرعية العظيمة، التي حددها علماء الأمة، وهي أنه يجب أن لا تكون إزالة المنكر سببًا في حصول منكر مثله أو أعظم منه . ولذا وقعت بعض الأخطاء وحدثت بعض الحوادث التي حصل فيها ضرر على المسلمين، وقد وصل الأمر إلى إتلاف أموال، وممتلكات محترمة، بل وإزهاق نفوس مؤمنة بريئة .

إن من زعم أن هذا من تغيير المنكر فقد ضل الطريق، وحرم التوفيق. أن قتل الأبرياء، وإتلاف الممتلكات من كبائر الذنوب التي توعد القرآن عليها أشد العذاب. يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ

آنَ وَإِذَا تُوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّهُ لَا يُحْبُ الْفَسَادَ آنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِالْإِشْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْ الْفَسَادَ آنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَةُ بِالْإِشْمِ فَحَسْبُهُ وَهَنَ يَقْتُلُ وَلَيْ الْفَهَادُ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُو مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا أَنْهُ وَالسَّاءَ ١٩٣].

عباد الله: أخلصوا عملكم لله، واجتمعوا على كلمة الحق، وإياكم والتفرق والاختلاف، والتنازع والشقاق، وإن مما ابتليت به كثير من بلاد المسلمين، وجود طوائف متعددة، وأحزاب متنافرة، وجماعات مختلفة، كل يرى أنه على الصواب، وما سواه على الخطأ . كل فرد يناصر حزبه وطائفته، حتى صار الولاء والبراء لهذه الأحزاب في كثير من البلاد .

وقد يصل بالبعض منها إلى التعاون مع أعداء الإسلام ضد إخوان لهم في العقيدة والدين، وهذا مؤذن بخطر عظيم، وبلاء عريض على الإسلام وأهله، فالولاء يجب أن لا يكون إلا لله، والحب والبغض لا يكون إلا في الله.

والواجب أن يسود التكاتف والتآلف بين المسلمين في مواجهة أعدائهم، الذين يتربصون بهم الدوائر، ويكيدون لهم المكائد، فعليكم أيها المؤمنون باتباع هدي نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسير على نهج السلف الصالح الذين كانوا يحرصون على جمع كلمة المسلمين، وينهون عن التفرق والاختلاف، ويسمعون ويطيعون لولاة

أمورهم، عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلِطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَوْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

إن عدم الالتزام بهذا الأمر الإلهي مؤذن بتفرق الكلمة وشتات الشمل . ولذا حذر من ذلك النبي الكريم عليه أفضل الصلاة، وأتم التسليم، وأوجب الطاعة لولي الأمر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر شه قال: قال شي: « على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ".

إن على ولاة أمور المسلمين تحكيم شرع الله، على عباد الله، في أرض الله، كما يجب عليهم أن يحكموا بالعدل بين شعوبهم، وأن يقوموا بحقوق الرعية حق القيام، ويؤدوا الأمانة العظمى، وفق المنهج الإلهي، والهدي النبوي، وأن يطبقوا أحكام الإسلام كاملة غير منقوصة، وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف أحكام الإسلام وتعاليمه ﴿ أَفَحُكُم المُنْكِلِيَةِ يَبَعُونَ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] وإننا لنحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من تطبيق شرع الله وإقامة حدوده فحصل بذلك الأمن والاستقرار، وندعو الله لولاة أمورنا بالتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.

أيها المسلمون: لقد ابتلي العالم الإسلامي اليوم بكثير مما تبثه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما يتنافى مع تعاليم الإسلام وآدابه، وما فيه خطر على الدين والأخلاق، فاحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأحكام، رقم (٧١٤٤)، ومسلم في كتاب الإمارة رقم (١٨٣٩) واللفظ له.

وتربيته على منهج الإسلام، والبعد به عن كل ما يتنافى مع تعاليم الدين، تلكم مسؤولية الآباء والأمهات، فكلكم راع، وكل راع مسئول عن رعيته، وعلى رجال الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله، وأن يتجنبوا التبعية الإعلامية لمناهج الغرب، وأعداء الإسلام، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها الحنيف.

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن، والتأدب بآداب سيد الأنام، حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين، ومع أقاربكم وجيرانكم، فها من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، حسنوا أخلاقكم مع أهليكم، وأزواجكم، فقد قال و أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم "".

أيتها المسلمة: اتقي الله وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك، وأمانتك، وما استرعاك الله عليه . حافظي على كرامتك وعرضك، والتزمي الحشمة والوقار، والبعد عن مزاحمة الرجال، مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الطاعة والصدق والأمانة ومكارم الأخلاق .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع رقم (١١٦٢) وأحمد في مسنده ٢/ ٢٠، ٤٧٢ . ٥٢٧ .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقُبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ﴾ [الشورى:٢٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد .

الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة، وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة، وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل، وخير الأنام، نصح الأمة، وأدى الأمانة، وقام بالرسالة خير قيام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأخلصوا له العبادة والطاعة في كل وقت وحين، وأنيبوا إلى ربكم، وأسلموا له لعلكم تفلحون.

وتذكروا عباد الله، أن الله تعالى قد أسعد البشرية ببعثة سيد المتقين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، فقد بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وفتح الله تعالى به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا.

أرسله الحق سبحانه رحمة للعالمين، وهدى للناس أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على الخلق أجمعين ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُمُ فِينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُمُ وِينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُمُ وَينَكُمْ وَالله كامل في عَليَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسلام في حكمه وأحكامه، وتشريعاته توحيده وعباداته وطاعته، شامل في حكمه وأحكامه، وتشريعاته وتوجيهاته، من تمسك به حقًا، والتزم به إخلاصًا وصدقًا، حصلت له السعادة في الدنيا، وفاز بالنعيم الدائم في الأخرى.

عباد الله: إن من كهال هذا الدين، وشمولية أحكامه وتشريعاته، أنه ليس دين عبادة يؤديها العبد لله سبحانه فحسب، بل هو إلى جانب ذلك دين أخلاق كريمة، ومثل عالية، ومعاملات مع الناس حسنة، فعلى المسلم أن يكون محققًا لإيهانه بربه، مخلصًا له سبحانه وتعالى في طاعته، ملتزمًا بأوامره، مجتنبًا نواهيه، فلا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، لكنك قد تجد بعضًا من الناس يكون ملتزمًا في عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج، حريصًا على أدائها على الوجه الأكمل، لكنه مقصر في جانب آخر من جوانب الدين له أهميته الكبرى، وهو اجتناب ما حرم الله تعالى من الذنوب والمعاصى، وكبائر الإثم، والفواحش، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام والمعاصى، وكبائر الإثم، والفواحش، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام

ألا فليتق الله أولئك حق التقوى، وليحذروا من ذلك غاية الحذر وليتذكروا أنه لا يكمل إسلام المرء، ولا يتم إيهان العبد إلا حين تنعكس عباداته على سلوكه، ويظهر أثرها في خلقه ومعاملاته وجميع تصرفاته .

 هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار » (١٠٠٠ .

فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تقعوا في شيء من ذلك، فإن ذلك من أسباب ذهاب الأعمال الصالحة، ووقوع العذاب يوم القيامة.

عباد الله: إن من تمام نعمة الله علينا إكمال شهر رمضان، فنسأل الله أن يمن علينا بقبول الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار.

ألا فداوموا رحمكم الله على الإقبال على طاعة الله، وأكثروا من ذكر الله وتكبيره، وتعظيمه، وشكره سبحانه، وصلوا الإحسان بالإحسان، والطاعة بالطاعة، فإن ذلك من أمارات قبولها، واستجيبوا لما ندبكم إليه نبيكم والسلام الله من صيام ست من شوال، مبينًا عليه الصلاة والسلام فضل ذلك وثوابه بقوله: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» (").

فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات، وتعرضوا لنفحات ربكم في جميع الأوقات، وتسابقوا إلى الخيرات ينزل الله عليكم الرحمات.

ألا وصلوا عباد الله، على خير البرية أجمعين، ورسول رب العالمين، نبي الهدى، والرسول المجتبى، فقد أمركم مولاكم بذلك في محكم كتابه حيث يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَدُر يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]. اللهم صل وسلم على سيدنا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصيام، رقم (١١٦٤).

محمد وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن العشرة المفضلين، وأهل بدر، والعقبة، وأصحاب الشجرة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا في كل مكان يا رب العالمين.

اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وفي الشيشان، وفي البوسنة والهرسك، وفي كشمير، وفي سائر الأقطاريا قوي يا عزيز اللهم إنهم عبادك المستضعفون قد وقع عليهم البلاء فانصرهم على أعدائهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم قو عزائمهم، وسدد سهامهم وآرائهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوال إخواننا في أفغانستان، وفي الصومال، واجمع كلمتهم على الحق والدين .

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، ووفق ولاة أمورهم، للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأيده بالإسلام، وأيد الإسلام به، وانصر به الحق وأهله، واجمع به كلمة المسلمين، يا رب العالمين.

اللهم ادفع عنا الغلا، والوبا، والربا، والزنا، والزلازل، والمحن، وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا رب العالمين.

ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان، ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.



## خطبة عيد الفطر المبارك

الله أكبر، الله أكبر،

الحمد لله على جزيل نواله وإحسانه، وترادف فضله وامتنانه، أعان عباده المؤمنين على الصيام والقيام، ووعدهم بجزيل العطاء الإكرام، وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام، شرع لهم الأعياد ليفيض عليهم السرور، وليضاعف لهم الإحسان والحبور، ويدفع عنهم المحن والشرور.

أحمده سبحانه وأشكره على الدوام، حمدًا يتجدد بتجدد الشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام، المخصوص من ربه بأشرف مقام، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد المصطفى المختار، وعلى آله الطيبين الأطهار، وعلى صحابته الأبرار، المهاجرين منهم والأنصار، ومن تبعهم على الهدى، وسار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليمًا كثيرًا.

<sup>(</sup>۱) لعام ١٤١٦هـ.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته فإن من اتصف بالتقوى جعل الله له من أمره يسرا، ومن كل ضائقة مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب، يقول تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ، مَخْرَجًا الله يَجْعَل لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣] ويقول عز وجل: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْمِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:٤] واشكروه سبحانه على نعمه الوافرة، وآلائه المتكاثرة.

ألا وإن يومكم هذا يوم شريف، فضله الله وشرفه، وجعله عيدًا سعيدًا لأهل طاعته، يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه، وفضله وإحسانه، فاشكروه على ما حباكم من نعمة فاشكروه على ما حباكم من نعمة الإسلام، وتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، واتبعوا هدي نبيكم تهتدوا.

أقيموا أركان دينكم بصدق وإخلاص لله تعالى ربكم، وحسن متابعة لهدي نبيكم العَلَيْكُ، حافظوا على الصلاة، فإنها عهاد الدين، وهي صلة بين العبد وبين ربه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

أدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، منشرحة بها صدوركم، وصوموا شهركم، شهر الصيام والقيام، وحجوا البيت الحرام تدخلوا الجنة بسلام.

وعليكم ببر الوالدين، وصلة الأقارب والأرحام، والإحسان إلى الفقراء والأيتام،، وتدرعوا بالصبر على الأقدار، واجتنبوا الربا، والإثم، وقول الزور، واحذروا من بخس المكاييل، والموازين، والمقاييس، والغش، والخداع في المعاملات، ووقروا الأيهان بالله في خصوماتكم، ومنازعاتكم،

وعليكم بالتواضع، وخفض الجناح، والتواصل، والتراحم فيها بينكم .

عباد الله: إن دين الإسلام هو دين العبودية الحقة لله رب العالمين. إنه دين العدل والإحسان، والمحبة والوئام، إنه استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبعد عن الشرك، ومظاهر الوثنية، واجتناب للفساد في الأرض. إن المسلم الحقيقي هو من يحقق الاتصاف بقوله نه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الله عنه أما من يتسمى بالإسلام، وعمله يخالف قوله، فتجده يهمل الواجبات، أما من يتسمى بالإسلام، وعمله يخالف قوله، فتجده يهمل الواجبات، ويرتكب المنكرات، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويحلف الأيهان الكاذبة، لا يراعي حق والديه، ولا حق القرابة والأرحام، يخلف الوعد، ولا يفي بالعهد، لا يرحم صغيرًا، ولا يوقر كبيرًا، فإنه لم يحقق الإيهان، ولم تنعكس عبادته على حياته وسلوكه. إن الإيهان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعهال.

إنه لمن المؤسف في واقعنا اليوم ما نرى من أناس يتظاهرون بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، ولكن أعالهم تخالف أقوالهم . كيف يدعو للإسلام من يخالف تعاليم الإسلام بها يرتكبه من منكرات ؟! هل من تعاليم الدين الإسلامي ما يفعله بعض من يزعمون أنهم يريدون الإصلاح، أو يريدون تغيير المنكر في بعض البلاد الإسلامية أو غيرها، بها يقومون به من أعهال لا يقرها دين من الأديان، ولا شريعة من

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه.

الشرائع، بل ولا يرتضيها ذو عقل سليم ومنهج رشيد ؟! .

هل من الدعوة إلى الله القيام بقتل الأبرياء، وسفك الدماء، وهتك الأعراض ؟! هل من دين الإسلام القيام بإحراق الممتلكات، وإحداث التفجيرات في أماكن يكون فيها الرجال والنساء والأطفال، من المسلمين وغير المسلمين، ما ذنب هؤلاء وما جرمهم، حتى تفعل بهم تلك الأفعال؟! وترتكب في حقهم تلك الفجائع والأهوال ؟! هل هم مستحقون لذلك شرعًا؟!.

أليس رسول الهدى ﷺ نهى عن قتل شيوخ المشركين وأطفالهم ونسائهم حتى في حالة الحرب. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان» (۱).

وفي حديث ابن عباس « لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » (" فكيف يسوغ للمسلم أن يقتل النساء والصبيان وغيرهم من المسلمين أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، رقم (٣٠١٥)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير أيضًا، رقم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الجهاد، رق (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده، رقم (٢٧٢٣).

غير المسلمين من دون ذنب أو جريمة ؟! وإنها يفعل ذلك لأجل إغاظة قوم آخرين، أو تحقيق هدف ينشده، ألم يقرأ قوله تعالى ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] ألم يسمع قول المصطفى ﷺ: «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة » ".

عباد الله: إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه، ولقد تكفل الباري جل شأنه لمن استمسك بالنصر والتمكين في الأرض، والسيادة على الخلق.

ولذا ساد دين الإسلام العالم قرونًا طويلة، لما كان أهله متصفون به، ظاهرًا وباطنًا، عملًا واعتقادًا، سلوكًا ومنهجًا . قاموا بحقوق الإسلام بينهم وبين خالقهم وبارئهم وإلههم ومعبودهم جل وعلا، اتصفوا

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في كتاب القسامة، رقم (٤٧٤٨)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٦، ٣٨.

بالإسلام في سلوكهم، وفي معاملاتهم مع الناس، مؤمنهم وكافرهم، أعطوا كل ذي حق حقه كما أمرهم رجم .

وساروا على نهج نبيهم الله فسادوا العالم، مسلمهم وكافرهم، بعدلهم وبصدقهم وأمانتهم، وحسن معاملتهم، فعاش أهل الإسلام في أمن وطمأنينة، متعاونين على الخير في جميع شئونهم الدينية والدنيوية، ونعم معهم غيرهم ممن أقرهم المسلمون في بلاد الإسلام بالعهد والذمة فآتوهم حقوقهم كاملة، حفظوا نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ووفوا لهم بالعهود والوعود وبجميع الحقوق، فعاش أولئك من غير المسلمين في ظل عدل الإسلام عيشة هنيئة.

حينها كان المسلمون بهذه الصفة من تمسكهم بكتاب ربهم، وسنة نبيهم و حفظهم الله بحفظهم لحرمات الإسلام، وقيامهم بالعدل في حق الصغير والكبير والرجل والمرأة، والرئيس والمرؤوس، وهذا مصداق قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [عمد:٧].

عباد الله: لقد كتب الله عز وجل لأمة الإسلام العزة والكرامة على غيرها من سائر الأمم بها حباها من قوة روحية ليست عند غيرها، وإن تعاليم الدين القويم، والشرع المبين، لتؤكد على الأخذ بأسباب القوة والتقدم والرقي في مدارج الحضارة، إعلاء لشأن الأمة، وإبقاء لمكانتها وهيبتها . يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا فَعَلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا

نُظُلَمُونَ ﴾ [الأنفال:٦٠].

ولقد كان لدولة الإسلام في قرون متطاولة خلت صولة لا تبارى، وجولة لا تجارى، وهيبة لا تقارع، وما ذاك إلا باستمساكها بدينها حقًا وصدقًا، ولما كانت عليه من قوة مادية في مختلف المجالات.

إنه لن يتحقق لهم ذلك إلا في ظل التمسك بالدين القويم، والاعتصام بحبل الله المتين، والاجتماع على كلمة سواء، والتعاون على البر والاعتصام بحبل الله المتين، والاجتماع على كلمة سواء، والتعاون على البر والتقوى في كل ما من شأنه أن يعلي مكانة الأمة، ويرفع شأنها بين الأمم، تحقيقًا لقوله جل شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُونُ إِلّا لَهُ وَلَا تَمُونُ اللّهَ عَلَى اللهِ عَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٢].

إن على أمة الإسلام بها حباها الله من نعم كثيرة، وخيرات وفيرة، وعقول مفكرة، وأيد ماهرة في دولها المختلفة، أن تأخذ بأسباب القوة والمنعة في جميع المجالات، ومختلف نواحي الحياة، وأن تعمل على الاعتهاد على ذاتها، وأن تحقق لنفسها الاكتفاء في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها، وأن تتعاون فيها بينها حكومات وشعوبًا لتحقيق هذا الهدف، فها من أمة احتاجت إلى غيرها إلا ذلت وهانت، ولا استغنت بنفسها إلا قويت وعزت، وصار حقها بين الأمم محفوظًا، وجانبها بين الدول مرهوبًا، يخشاها العدو ويرجوها الصديق.

هذا هو المأمول من أمة الإسلام قيادة وشعوبًا، لكن المتأمل لحال الأمة الإسلامية اليوم، يشعر بعظيم الأسى لما آلت إليه هذه الحال .

عباد الله: لقد أصبح أعداء الله، وأعداء دينه، يسيطرون على مصالح المسلمين، ويسيرون كثيرًا من أمورهم السياسية والاقتصادية لما يخدم مصلحة غير المسلمين. ها هم الأعداء يتحكمون في مصير إخوان لنا في مواطن كثيرة من هذا العالم الواسع، تغتصب أراضيهم، وتسلب حقوقهم، ويُستولى على ثرواتهم وخيراتهم.

أليس المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ومسرى سيد الثقلين، نبينا محمد الله لا يزال مغتصبًا من قبل فئة معتدية آثمة، دنست مقدسات المسلمين، واغتصبت أرضهم، وقتلت إخواننا في فلسطين، وسلبت حقوقهم ؟! وإخوان لنا في أماكن أخرى في البوسنة والشيشان، وفي كشمير، وغيرها من بلاد كثيرة يعانون أنواعًا من الاضطهاد والظلم والفاقة

والجوع.

كيف يرتاح لنا بال ويهنأ لنا عيش وهذه أحوال إخواننا في كثير من البلاد ؟! إن على المسلمين أن يقوموا بالدعم المادي والمعنوي لنصرة إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، تحقيقًا للأخوة الإيمانية التي عقدها القرآن الكريم بين المؤمنين ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

أما القادة والحكام المسلمون فعليهم تقع المسؤولية الكبرى، المتمثلة في الوقوف مع إخوانهم المسلمين، ومناصرتهم، وبذل جهد أكبر، واستخدام وسائل متعددة، سياسية واقتصادية وغيرها، من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم ووضع نهاية لمآسيهم .ولنا أمل كبير في قادة هذه البلاد المباركة أن يستمروا في بذل مساعيهم الخيرة من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، وإغاثة الملهوفين، ورعاية الحرمين الشريفين، زادهما الله تشريفًا وتعظيه، كها نسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله، والعمل بسنة رسوله وأن يدلهم على ما فيه خير الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين . أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

## أول الخطبة الثانية

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة، وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أفضل الرسل، وخير الأنام، نصح الأمة، وأدى الأمانة وقام بالرسالة خير قيام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخلصوا له العبادة والطاعة في كل وقت وحين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لعلكم تفلحون.

وتذكروا عباد الله، أن الله تعالى قد أسعد البشرية ببعثة سيد المتقين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الحق سبحانه رحمة للعالمين، وهدى للناس أجمعين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . ولم ينقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين، وأتم النعمة على الخلق أجمعين ﴿ ٱلْيَوْمَ الله بَهُ الدين، وأتم النعمة على الخلق أجمعين ﴿ ٱلْيَوْمَ الله بَهُ الدين، وأَتَم نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ اللادة: ٣].

فدين الله كامل في توحيده وعباداته وطاعته، شامل في حكمه وأحكامه، وتشريعاته وتوجيهاته، من تمسك به حقا، والتزم به إخلاصًا وصدقًا، حصلت له السعادة في الدنيا، وفاز بالنعيم الدائم في الأخرى.

عباد الله: إن من كمال هذا الدين، وشمولية أحكامه وتشريعاته، أنه

ليس دين عبادة يؤديها العبد لله سبحانه فحسب، بل هو إلى جانب ذلك دين أخلاق كريمة، ومثل عالية، ومعاملات مع الناس حسنة، فعلى المسلم أن يكون محققًا لإيهانه بربه، مخلصًا له سبحانه وتعالى في طاعته، ملتزمًا بأوامره مجتنبًا نواهيه، فلا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، وتذكروا عباد الله أنه لا يكمل إسلام المرء ولا يتم إيهان العبد، إلا حين تنعكس عباداته على سلوكه، ويظهر أثرها في خلقه ومعاملاته وجميع تصرفاته.

أما حين تؤدى العبادات مع إغفال حقوق الناس فإن في ذلك خطرًا عظيمًا على المرء يوم القيامة، كها جاء التحذير النبوي الكريم عن ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قلق قال: «أتدرون من المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار » (").

فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تقعوا في شيء من ذلك فإن ذلك من أسباب ذهاب الأعمال الصالحة ووقوع العذاب يوم القيامة .

أيها المسلمون: لقد ابتلي العالم الإسلامي اليوم بكثير مما تبثه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مما يتنافى مع تعاليم الإسلام وآدابه، وما فيه خطر على الدين والأخلاق. فاحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء وتربيته على

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨١).

منهج الإسلام، والبعد به عن كل ما يتنافى مع تعاليم الدين . تلكم مسؤولية الآباء والأمهات، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، وعلى رجال الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله، وأن يتجنبوا التبعية الإعلامية لمناهج الغرب، وأعداء الإسلام، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها الحنيف .

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن الكريم، والتأدب بآداب سيد المرسلين، حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين، ومع أقاربكم وجيرانكم، فها من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق . حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم، فقد قال ﷺ « أكمل المؤمنين إيهانًا، أحسنهم أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم » (").

أيتها المسلمة: اتق الله وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك وأمانتك وما استرعاك الله عليه، حافظي على كرامتك وعرضك، والتزمي الحشمة والوقار والبعد عن مزاحمة الرجال، مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الطاعة، والصدق، والأمانة، ومكارم الأخلاق.

عباد الله: إن من تمام نعمة الله علينا إكهال شهر رمضان فنسأل الله أن يمن علينا بقبول الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ألا فداوموا رحمكم الله على الإقبال على طاعة الله، وأكثروا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه وشكره سبحانه، وصلوا الإحسان بالإحسان، والطاعة بالطاعة، فإن ذلك من أمارات قبولها، واستجيبوا لما ندبكم إليه على من صيام ست

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، رقم (١١٦٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٥٠، ٤٧٢، ٥٢٧ .

من شوال مبينًا عليه الصلاة والسلام فضل ذلك وثوابه بقوله ﷺ: « من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر» (٠٠٠.

فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات، وتعرضوا لنفحات ربكم في جميع الأوقات، وتسابقوا إلى الخيرات، ينزل الله عليكم الرحمات.

ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين، ورسول رب العالمين، فقد أمركم مولاكم بذلك في محكم كتابه حيث يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَسَلِّمُوا وَمَكَيْكِكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا شَلْوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا شَلْوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله الأطهار، وصحابته الأخيار، المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعملون، الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين، وأهل بدر، والعقبة، وأصحاب الشجرة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا في كل مكان يارب العالمين.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وفي البوسنة، والشيشان، وفي كشمير، وسائر أقطار المسلمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم قو عزائمهم، وسدد سهامهم وآرائهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في أفغانستان، وفي الصومال،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصيام، رقم (١١٦٤).

وألف بين قلوبهم، وأعذهم من نزغات الشيطان يا رب العالمين.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، ووفق ولاة أمورهم، للعمل بكتابك، وسنة نبيك . اللهم احفظ إمامنا، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأدم عليه نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين . اللهم أيده بالإسلام، وأيد الإسلام به، وانصر به الحق وأهله، اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا، ومعينًا وظهيرًا، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين،

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان، ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم . اللهم ادفع عنا الغلا، والوبا، والربا، والزنا، والزلازل، والمحن، وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين . ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار .

عباد الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِیْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَدِ وَٱلْبَغِیْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَا لَنَقُضُوا ٱلْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَكَنِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠-٩١] فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.



# خطبة عيد الفطر المبارك

الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام، وتابع علينا الإحسان والإنعام، وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام، شرع لنا الأعياد وأفاض السرور، ومنَّ علينا بالعطاء والحبور. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ فضله وآلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واشكروه على نعمه العظمى، وآلائه التي تترى، اشكروه على إتمامكم عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما حباكم من نعمة الإسلام. أخلصوا العبادة لله وحده، ولا تشركوا به شيئًا، فهو وحده المستحق أن

<sup>(</sup>١) لعام ١٤٢٣هـ.

يعبد، وأن يرجى ويقصد، وأن يستغاث ويستعان به، فهو سبحانه مالك الملك وبيده النفع والضر، وغيره لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا، ولا حياة، ولا نشورًا.

وإن من الشرك بالله قصد المقامات، والقبور لطلب نفع أو دفع ضر. يقول جل شأنه ﴿ ذَلِكُمُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَ اللّهُ الْمُلْكُ وَاللّهُ مَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَ اللّهُ اللّهُ مَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يُنبِتُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ مَا السّتَكَابُوا لَكُورٌ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِتُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ واطر: ١٢-١٤].

أيها المسلمون: إن واقع الأمة الإسلامية اليوم واقع مرير في كثير من أرجائها، فالأمة تعيش أوضاعًا محزنة ومآسي مؤلمة يندى لها الجبين، وتتفطر لها القلوب، في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين، نهب للأموال وتدمير للممتلكات، وإخراج من الديار، وقصف وتهديد، وقتل وتشريد، اغتصاب للأرض، وهتك للعرض، عقود من السنين وأرض الإسراء والمعراج تئن تحت احتلال غاشم، تآمر على أرض الإسلام فاغتصبتها، وعلى مقدسات المسلمين فدنسها، وعلى أبناء الإسلام فقتلهم وشردهم، وفي مواقع أخرى جرائم مختلفة ومآس متعددة ترتكب بحق المسلمين.

كل ذلك يحدث بمرأى ومسمع من أمة الإسلام، ومن دعاة السلام، وحقوق الإنسان، دون أن يكون هناك جهود مؤثرة، تحفظ الدماء وتحمي الديار، وترفع الظلم، وتعيد الحق إلى أهله، إن ذلك دون ريب تآمر على دين الله، وعلى أمة الإسلام، من أمم انفردت بالهيمنة والسيطرة، فطغت في

الأرض، وفقدت ميزان التعقل والمنطق. ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَقَ كَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَقَ كَوْرَهِ وَلَقَ كَرَوَ الْكَفِرُونَ ﴾ [الصف:٨].

إن الأمر يتطلب من أمة الإسلام أن تنظر في واقعها، وأن تعود إلى منهج الإسلام القويم ؛ ليكون أساسًا لإقامة العدل والوئام، وعلى قادة المسلمين أن يتحدوا في مواجهة المؤامرة الكبرى، وأن يضعوا حدًا لهذه التبعية التي نجدها اليوم قد هيمنت على كثير من مناحي الحياة . حري بالقادة والعلماء أن يسعوا للعمل الجاد المثمر من منطلقات اقتصادية وسياسية لإيجاد مزيد من التكامل والتآزر بين أوطان المسلمين .

إن أمة الإسلام تملك من الثروات والمقدرات ما يمكن أن يضع لها وزنًا في عالم اليوم إلا أن ذلك يتطلب من قادة الدول الإسلامية أن لا يركزوا على أوطانهم فحسب، بل إن الأمر يقتضي إعطاء أهمية كبرى لمصلحة أمة الإسلام عامة، والحرص على الاستفادة مما منحه الباري سبحانه لكثير من الدول من إمكانات بشرية، وخبرات علمية، وثروات متنوعة، فالتعاون بين بلاد الإسلام وتحقيق التكاتف والتكامل أمر يفرضه واقع اليوم، من أجل أن تتمكن أمة الإسلام من تحقيق السيادة والريادة، لتعيد مجدها السالف في قرون خلت، وتكون قادرة على صد الظلم، ورد العدوان الواقع على أمة الإسلام اليوم في أماكن كثيرة من عالمنا الإسلامي العدوان الواقع على أمة الإسلام اليوم في أماكن كثيرة من عالمنا الإسلامي (وَلَيَنهُمُونَكُ اللهُ مَن يَنهُمُرُهُم إِن الله لقَوتُ عَزِيزُ الله المجاء؟].

أيها المسلمون: إن من أبرز ما عانت منه الأمم عبر القرون ما وجد من غلو وتنطع لدى بعض أتباع الأنبياء والمرسلين، على مدى الأزمان

والأديان، ولا يزال الغلو والتنطع موجودًا في كثير من الأمم والشعوب في عالم اليوم. وقد جاء التحذير الإلهي لأهل الكتاب من التنطع والغلو في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنْبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ صَيْرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ السَّكِيلِ ﴾ [المائدة:٧٧].

وهذا أبرز أسباب الانحراف عن الطريق السليم، والمنهج القويم. وحين بعث الله سبحانه نبيه محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام خاتمًا به الرسالات جاء التأكيد الإلهي على منهج الوسطية في الدين، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، يقول سبحانه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فحري بالأمة أن تحقق ذلك وأن تبتعد عن الغلو والتنطع، وتعمل على تحقيق الإيهان بالله، وتطبيق الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لتتحقق لها الخيرية الحقة: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١٠].

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله من أعظم الواجبات التي أمر لها الإسلام، حماية للدين والأخلاق، ودرءًا للفساد عن العباد والبلاد . فعلى المسلم القيام به في حدود قدرته واستطاعته، وفق شرع الله، وهدي نبيه، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيهان » .

فالتغيير باليد لولي الأمر أو من يكلفه بذلك . والتغيير باللسان للعالم المؤهل بعلمه، وحكمته، والتغيير بالقلب لمن ليس له ذلك . فالمسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره في حدود قدرته واستطاعته، دون تقصير وإخلال، أو زيادة وتعد.

ومن التعدي في الإنكار للمنكر أن يصل إلى حد البحث عن العورات، وتتبع الزلات، والتجسس، فإن ذلك مما نهى عنه الإسلام، وحذر منه، فالتزموا الحكمة واللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك أدعى للقبول. وحري بالمجتمع والأفراد أن يستجيبوا لما أمروا به أو نهوا عنه. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱستَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعَلَمُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِلَيْهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَالْرَاهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَلِيَالَوْلَالَا وَالْوَالَةُ وَالْوَلِيْمُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْوَالَةُ وَاللَّهُ وَالْوَالِيْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

إن مما يؤسف له يا عباد الله أن نرى كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام لا يعيشونه واقعًا عمليًا، يفرطون في أركان الإسلام، ويهملون شعائر الدين، يقعون في كثير من المحظورات، فيأكلون أموال الناس بالباطل، ويميلون في حياتهم إلى اللهو وارتكاب الآثام، ويستجيبون لداعي النفس الأمارة بالسوء، ألا فاتقوا الله، أيها المسلمون واحذروا الوقوع في ما يبعدكم عن حقيقة دينكم، ويوردكم في حمأة المآثم والمعاصى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَأَنِيبُوۤا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسَلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَن يَأْتِيكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ْ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهَ خِرِينَ ﴾ [الزمر:٥٤-٥٦].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة، وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة، وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وقام بالرسالة خير قيام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

عباد الله: إن من كمال هذا الدين، وشمولية أحكامه وتشريعاته أنه ليس دين عبادة يؤديها العبد لله سبحانه فحسب، بل هو إلى جانب ذلك،

دين أخلاق كريمة، ومثل عالية، ومعاملات مع الناس حسنة، فعلى المسلم أن يكون محققًا لإيهانه بربه، مخلصًا له سبحانه وتعالى في طاعته ملتزمًا بأوامره مجتنبًا نواهيه.

عباد الله: حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وإخوانكم وجيرانكم، تخلقوا بأخلاق القرآن، وتأدبوا بآداب سيد الأنام، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: "إن أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقًا، الموطؤون أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفون ». ويقول عليه الصلاة والسلام: «ما وضع في ميزان المرء يوم القيامة أثقل من حسن الخلق».

واعلموا عباد الله، أن يومكم هذا يوم عيد وبشر وحبور، فأظهروا البهجة والسرور أمام أهليكم وإخوانكم المسلمين.

أيها المسلمون: لقد ابتلي مجتمع الإسلام اليوم بكثير مما تبثه أجهزة الإعلام عبر وسائلها المختلفة، من تزيين للباطل ومحاربة للفضيلة وبث للفرقة ونقل لكثير من الآراء المخالفة لمنهج الشرع الحنيف. وقد انشغل بها كثيرون عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهذا مؤذن بخطر عظيم على الأفراد والمجتمعات. ألا فليتق الله مسئولوا الإعلام، وأن يتجنبوا التبعية لأعداء الإسلام، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها الحنيف، فإنهم محاسبون، وغدا بين يدي الله موقوفون، واحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء، وتربيته على منهج الإسلام، والبعد به عن كل ما يتنافى مع تعاليم الدين. تلكم مسؤولية الآباء والأمهات، ورجال التربية والتعليم، فكلكم راع، وكل راع مسئول عن رعيته.

أيتها المرأة المسلمة: اتقي الله تعالى، وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك، وأمانتك، وما استرعاك الله عليه . احفظي كرامتك بالتزام الحشمة والوقار، والبعد عن مزاحمة الرجال، مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الطاعة، ومكارم الأخلاق.

عباد الله: إن من شكر الله تعالى على إتمام شهر الصيام المداومة على الطاعة، ومواصلة الإحسان بالإحسان، وإن مما ندب إليه النبي على صيام ست من شوال حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: « من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر » فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات، وتعرضوا لنفحات ربكم في جميع الأوقات.

ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين، ورسول رب العالمين، نبي الهدى، والرسول المجتبى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].



#### الحذرمن مغبة الذنوب

الحمد لله اللطيف الخبير، العالم بالظاهر وما يكنه الضمير، له الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وأشكره على فضله الكبير، وإحسانه الغزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلانية، واحذروا من سطوته وعقابه، وتعرضوا لنفحات جوده وإحسانه، فإنه سبحانه جواد كريم، وإن أخذه أليم شديد.

إن الله بعث رسله، وأنزل كتبه، وبين للناس طريق الخير ليسلكوه، وبين لهم طريق الشر ليجتنبوه، فمن أطاع الله ورسوله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن خالف أمره وعصاه، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وربها عاجله بعقوبة الدنيا قبل الآخرة، كها قص الله علينا في كتابه العزيز عن الأمم السابقة وبين لنا ماذا حل بهم لما عصوه وخالفوا أمره وعصوا رسله، فقال جل شأنه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مَن وهي طَلَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَ اللهِ المود: ١٠٢].

وإن ما ينزل بالناس من المصائب والمحن التي هي دون العذاب الأكبر لهو إنذار وتخويف لينيبوا إلى ربهم، ويقلعوا عما هم عليه من الظلم والغفلة عن الله والتهادي في الذنوب والمعاصي.

وإن الناس عند حلول المصائب بهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعلم أن هذا من عند الله وبقضائه وقدره، ولكن سببه الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله سبحانه ويتذكرون قوله سبحانه: ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنِ اللهِ سبحانه ويتذكرون النساء: ٧٩]، فيرجعون إلى ربهم فينَ اللهِ ويتضرعون له، فتكون المصائب في حقهم خيرًا ينالون بها القرب من الله، وتكفير السيئات، ورفع الدرجات، ويحصل لهم ثواب الصابرين فيزدادون من الله قربًا، ويقوى إيانهم، ويهدي الله بسببها قلوبهم الصابرين فيزدادون من الله قربًا، ويقوى إيانهم، ويهدي الله بسببها قلوبهم كما قال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ التغابن: ١١].

وقسم من الناس أعاذنا الله من أحوالهم يتسخطون من قضاء الله وقدره، ويغفلون عن أعمالهم السيئة، ولا يتذكرون، ولا يتعظون، فيزدادون من الله بعدًا، وتقسوا قلوبهم، ويزدادوا ضلالًا إلى ضلالهم، فيفوتهم الأجر العظيم، والثواب الجزيل، فتكون مصيبتهم بالتسخط، وعدم الرضا والصبر أعظم مما حل بهم من المصائب، ولهذا يقول سبحانه في صفة أولئك: ﴿ وَلَقَدْ اَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون:٢٧].

عباد الله: إن ما يبتلي الله به عباده في هذه الدنيا من المصائب إنها هو تذكير وموعظة، يخوفهم بها لينيبوا إليه، ويقلعوا عما هم عليه، من

الإعراض عن الله، وعن طاعته، ومقارفة كبائر الذنوب من القتل، والظلم، والعدوان، وارتكاب الفواحش.

وإننا في زمان طغت فيه المادة، وكثر فيه الفساد، وطغى كثير من الناس وعتوا عن أمر ربهم، وبارزوا الله بالمعاصي، وأعرضوا عن تحكيم كتاب ربهم، وسنة نبيهم، ولهذا كثر الشر، وتسلط علينا الأعداء، وكثرت المحن والكوارث، فقل بلد من البلاد وإلا وفيه محن وقلاقل، ففي بعضها زلزال مدمر، وفي بعضها قتال مستمر، شمل الأطفال والشيوخ والنساء والرجال، وفي بعضها شجار ونزاع وسفك للدماء، وتسلط من كثير من الرؤساء على شعوبهم، وإذلالهم، وإقحامهم في الفتن والحروب، يثيرون الفتن، ويقتلون، ويشردون، ويضيقون عليهم معايشهم، ويعرضونهم للحروب المدمرة، وكل ذلك لا مبرر له إلا مجبتهم للشر والفساد والبغي والعناد ؛ لأنهم نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريًا، ونسوا عقاب الله وعذابه، أو أنهم لا يؤمنون بذلك، ومها تكبر من تكبر، أو تجبر من تجبر، فإن ربك لبالمرصاد ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا لِللْمُونَ أَلِهَا الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا لِنَامَا الله وعَدابه، الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا لِنَامَا الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا الله وَلَا الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا الله وَلَامِهِ الله عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنْمَا إِنْمَا الله وَلَامَا الله وَلَا الله وَلَامَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَمّا يَعْمَلُ الطّلِمُونَ إِنْ وَلَامَا الله وَلَا الله عَمّا يَعْمَلُ الطّلِمُونَ إِنْمَا الله وَلَامَا الله وَلَامَا الله وَلَامَا الله وَلَا الله وَلَامَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَمّا يَعْمَلُ الطّلَالِمُونَ إِلَامَا الله وَلَا الله وَلَامَا وَلَامَا وَلَامِيْهِ اللّه وَلَامِونَ الله الله وَلَامَا وَلَا لَامَا وَلَا لَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَامَا وَلَامِيْهِ وَلَا لَامِيْهُ وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامِيْهُ وَلَامَا وَلَامِيْهُ وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَا الله وَلَامَا وَلَ

وإن كل ما يحصل من هذه الأمور مواعظ وعبر وتذكير، فيجب علينا العبرة والاتعاظ، فالسعيد من راقب ربه، واتعظ بها يجري على غيره في سائر الأيام والأمم.

واحذروا عباد الله أن يكون حظكم من ذلك الشهاتة بالغير، فقد حذر والشهاتة، وأخبر أن من تشمت بغيره يوشك أن يحصل له ما حصل

وعليكم بمراقبة الله عز وجل، والخوف من الذنوب، فإن عواقب الذنوب وخيمة، والزموا عباد الله طاعة ربكم، وأكثروا من شكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أهمها نعمة الإسلام والأمن، ونعمه سبحانه لا تحصى كما قال سبحانه: ﴿وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا يَحْصُوهَا لَا إِن اللّهِ اللّهِ لَا يَحْصُوها لَا إِن اللّهِ لَا يَحْصُوها لَا إِن اللهِ اللهِ لَا يَحْمُوها لَا إِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ لَا يَحْمُوها لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

واعلموا عباد الله أن الشكر باللسان وحده لا يكفي، بل لا بد مع ذلك من الشكر بالقلب والعمل، فشكر القلب: الاعتراف لله سبحانه بأنه المنعم الحقيقي، والمتفضل على عباده، بجميع النعم كها قال سبحانه: ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣] أما الشكر بالعمل فهو امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، ولزوم طاعته، والبعد عن معصيته، كها قال عز وجل: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

وإن الإعراض عن طاعة الله، وعن شكره، سبب لزوال النعم، وحلول النقم، وقد بين سبحانه عاقبة كفران النعمة بقوله سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًامِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على الله بقلوب ملؤها الخوف والرجاء،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٥٠٦) .

والرغبة والرهبة، والمحبة والاعتراف بها له سبحانه من الفضل والإحسان، ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات:٥٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وعظموا أوامر ربكم، وقوموا بأدائها على وجهها. واحذروا مخالفة أمره، وارتكاب نهيه، واشكروه سبحانه على نعمه، واصرفوها بطاعته، واحذروا صرف نعمة الله فيها يسخط الله فإنه سبب لزوالها ﴿ وَإِذْ لَأَزْيدَنَّكُمُ مَ لَإِن شَكَرُتُهُ لَأَزْيدَنَّكُم مَ وَلَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ تأذَّت رَبُّكُم لَإِن شَكَرُتُه لَأَزْيدَنَّكُم وَلَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [ابراهيم:٧] وإن كفران النعمة من صفات المتكبرين، ومن علامات الطاغين ﴿ كُلّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴿ الله المتعَلَق الله العلق:١٥-٧].

وإن شكر النعم من سنن المرسلين، ودأب الصالحين، وصفات أهل

الإيهان والمتقين . يقول سبحانه في صفة خليل الرحمن إبراهيم الطّيّلا: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِدُ آجَبَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ [النحل:١٢١] ويقول سبحانه عن نوح الطّيّلا: ﴿ إِنّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُولًا ﴾ [الإسراء:٣] ويقول عن سليهان الطّيّلا: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ الَّتِي آنَعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ سليهان الطّيّلا: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ الّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ [النمل:١٩] وقد قال نبينا ﷺ: ﴿ أَفلا أكون عبدًا شكورا ﴾ ((). فاتقوا الله عباد الله، واسألوه سبحانه أن يعينكم على ذكره، وشكره، وحسن عبادته .



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، رقم (١١٣٠).

#### مناسك الحج

الحمد لله ذي المن الجسيم، والفضل العميم، أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه .

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحققوا التقوى التي أمركم بها ربكم، ووصاكم بالاتصاف بها، وأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، فإنه سبحانه هو الذي خلقكم ورزقكم، وأنشأكم من العدم، خلقكم لتعبدوه وحده . يقول سبحانه: ﴿ فَإِيَّانَى فَأُعُبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:٥٦] ﴿ إِيَّاكَ فَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٥] .

فلا يجوز لنا أن نشرك معه أحدًا في العبودية، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] فعبادته طاعته، وإفراده بالعبادة بجميع أنواعها، فلا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا له، ولا دعاء إلا له، ولا نذر إلا له، ولا استغاثة ولا استعانة إلا به، فاعبده وتوكل عليه.

ولا يجوز لنا طلب الحاجات، أو العون، أو المدد إلا منه وحده، فقد

أيها الحجاج الكرام، وفود بيت الله الحرام: احرصوا أن يكون حجكم خالصًا لوجه الله، لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، وأن يكون على وفق سنة نبيكم المتثالًا لأمره حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» (")، وقد نقل لنا صحابته الكرام وسلفنا الصالح بيان حجه، وكيفية أدائه لمناسكه.

واعلموا عباد الله أنكم إن شاء الله متجهون في صباح اليوم الثامن إلى منى، كما فعل نبيكم هم فإنه أمر أصحابه أن يحرموا للحج من منازلهم من مكة، ويتوجهوا صباح اليوم الثامن إلى منى، فتوجه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى منى، وصلى فيها صلاة الظهر قصرًا في وقتها، وصلى صلاة العصر قصرًا في وقتها، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء قصرًا في وقتها، وصلى الفجر في وقتها، وبعد طلوع الشمس توجه إلى نمره، وأقام فيها إلى الزوال، ثم ركب ناقته، وذهب إلى مكان المسجد الآن في بطن فيها إلى الزوال، ثم ركب ناقته، وذهب إلى مكان المسجد الآن في بطن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الحج، رقم (١٢٩٧).

الوادي وخطب فيه خطبته الشهيرة البليغة، التي علم فيها الناس مناسكهم، وأصول دينهم، ثم أمر المؤذن فأذن للصلاة، وصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ثم توجه إلى الموقف، ووقف عند الصخرات مستقبل القبلة، وجعل يذكر الله ويملله ويكبره ويلبي ويدعو وهو راكب على راحلته.

ولما غربت الشمس، واستحكم غروبها، توجه إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء جمعًا وقصر صلاة العشاء، ثم بات بها إلى الفجر، وصلى صلاة الفجر في أول وقتها، ثم ركب راحلته، ووقف عند المشعر الحرام يدعو ويهلل ويكبر.

ولما أسفر جدًا توجه إلى منى قبل طلوع الشمس، ولما وصل إلى منى قصد جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه، وحلق رأسه وتطيب، وفي هذا اليوم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج، وأتاه أخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني فضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني فضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج».

ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت الحرام طواف الزيارة، ثم رجع إلى منى، وأقام بها، وكان يرمي كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس، وفي آخر أيام التشريق رمى بعد الزوال وذهب إلى مكة، ثم من الغد طاف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الحج، رقم (١٧٣٦).

طواف الوداع، وتوجه إلى المدينة.

فاقتدوا بنبيكم في حجكم، وفي جميع عباداتكم، ومعاملاتكم، ﴿ لََّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرَ ٱللَّهُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَاتِ ٢١].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



## الاستقامة على الطاعة

الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، أحمده سبحانه على آلائه المتكاثرة، وأشكره على مننه المتوافرة،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنعم المتفضل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذو الخلق العظيم الأكمل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على آلائه، فكم أنعم عليكم وأعطى، وكم حباكم وأقنى . إن نعم الله على عباده تتوافد في البكور والرواح، وفي المساء والصباح، بل في كل لحظة من لحظاتنا، وفي كل نفس من أنفاسنا، أليس هو الله الخلاق العليم؟! أليس هو الرزاق الكريم ؟! أليس هو أرحم الراحمين ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُ لَا تَعَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ وَاللَّهُ مَنْ بُطُونِ أُمَّهَا لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةٌ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [النحل: كما].

ألا فاشكروا الله على نعمه الظاهرة والباطنة، واعبدوه حق عبادته،

<sup>(</sup>١) بعد انتهاء مناسك الحج.

لأنه خلقكم من أجلها . يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

اشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإسلام التي لا يعدلها شيء من النعم، وعلى ما من به عليكم من إتمام مناسك الحج، فاشكروه على هذه النعم العظيمة، وهذه المنن الجسيمة.

وإن الشكريا عباد الله لا يكون باللسان فقط، بل هو شكر بالقلب وباللسان وبالأعمال.

فالشكر بالقلب: الاعتراف لله بالنعم حقيقة، وأنها محض فضله سبحانه وإحسانه، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله، وإعانته وهدايته.

والشكر باللسان: كثرة حمده وشكره وذكره، وطلب الإعانة منه على ذلك .

والشكر بالأعمال: امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والعمل بها يرضيه، وعدم صرف أي شيء من أنواع العبادة لغيره، فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر بنعمة الله، وأشرك بالله في ألوهيته.

والعبادة: اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التي شرعها الله لنا في القرآن الكريم، أو على لسان نبيه محمد ، كالدعاء، والنذر، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، فلا يجوز أن نلتفت بقلوبنا إلى غير الله، أو نعتمد على أحد سواه في طلب شيء من الحاجات، أو طلب العون أو المدد، فإن هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله، فلا

يَجُوزُ أَن يَطلَب إِلاَ منه، لأَن الله يقول: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَجُوزُ أَن يَطلَب إِلاَ منه، لأَن الظّلِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦] فسمى من دعا أحدًا مع الله ظالمًا، والشرك من أعظم أنواع الظلم، والله سبحانه أخبر أن أضل الناس من دعا أحدًا غير الله، وهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا إِهِم غَلْوُلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعَدَا اللهُ وَكُانُوا بِعِبَادَتِهِم كَلْفِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

يقول ابن جرير رحمه الله على هذه الآية:

« يتبرأ أولئك منهم لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا، ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا ».

وتأملوا قوله سبحانه: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِيكَ مَنْ عُولَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللّهَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٤-١٤].

فاعرفوا عباد الله حقيقة دينكم، وأخلصوا العبادة لبارئكم، واقتدوا بنبيكم، وبسلفكم الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تنالوا الأجر من الله وتأمنوا.

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### الاستعداد ليوم التلاق

الحمد لله ذي العز والسلطان، له الخِلق والأمر، كل يوم هو في شأن، قدر الآجال والأرزاق، وأمر بالاستعداد ليوم التلاق، أحمده سبحانه على سوابغ الإنعام، وأشكره وشكره واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته، واعلموا أن الدنيا حلوة خضرة، يلهو بها المرء عن مصيره وغايته، قد غره منها نضارة عيشه، وبهجة سروره، وريعان شبابه، وكثرة شهواته، لكنه في غفلة عن فجائعها، وفي سكرة عن زوالها، وفي أمن من تقلب أحوالها . وإن هذه الحال يا عباد الله ليست حال اليقظ الفطن ولا الكيس المؤمن . إن هذه حال الجاهل المغرور، والمغبون في الأمور .

أما يعلم الكل منا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا له أنفاس معدودة، وأوقات محدودة، عند انقضائها تلف أعماله، ويطوى سجله وكتابه، ويحال بينه وبين أحبابه، مفارقًا هذه الدار، ومنقولًا إلى دار القرار، فإما إلى جنة

ذات ظلال وأنهار، و إما إلى دار عذاب وبوار . إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة .

أما يتذكر المرء حينها ينزع من بين أهله وأولاده، وأقربائه وأحبابه، وكنوزه وأمواله، وخدمه وحشمه، وأنسه، ونعيمه، وقصوره ومجالسه، وخله ومؤانسه.

أما يتذكر حينها يوضع في باطن الأرض وحيدًا، فردًا، غريبًا، مستوحشًا، في صحراء مقفرة، لا أنيس، ولا جليس، يضعه فيها أقرباؤه، وأبناؤه، وأحفاده، وأصهاره، وأصدقاؤه، يترك فيها وحده، فلو رأيته بعد ثلاث لرأيت هولًا ومنكرًا، وأمرًا مزعجًا، قد اختلط الديدان بلحمه، والبلى بجسمه، فهل ترى له منجيًا من بأس الله ؟! وهل هناك مؤنس له في غربته، أو منفسًا له في كربته ؟! اللهم لا شيء إلا عمل صالح قدمه، قاصدًا به مرضاة الواحد الغفار، فهو أنيسه في قبره، وجليسه فيه، وعند ذلك يحصد ما زرع في هذه الحياة ، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

فإن زرع البر والإحسان، وتجنب الآثام والعصيان، وجدهما أمامه، وفاز بدار الإقامة، وإن عمل السوء، والفحشاء، والطغيان، والاعتداء، وحدها مروعًا مستوحشًا، وإن زرع الذنوب والآثام، أثمرت الشوك، والضريع، والزقوم، والمهل ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ (الله طعامُ الأَثيمِ الله كَالمُهُلِ يَغْلِى فِي البُطُونِ (الله الحريم الدخان:٤٦-٤٤].

وإن زرع عملًا صالحًا من أداء الواجبات وترك المنهيات، واستعمال الباقيات الصالحات، فله النعيم المقيم، والأنس والسرور، والكرامة والحبور.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ اِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ الله فَكَكِهِينَ بِمَآ ءَائَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللهُ كُلُواْ وَالشَرَبُواْ هَنِيتَا اللهُ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَصْفُوفَا فَيْ وَزَوَّجْنَكَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ والطور: ١٧-٢٠].

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله الملك الديان، الباقي على الدوام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الناصح الأمين، الرؤوف بأمته الرحيم، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا.

أما بعد: فقد روي عن الإمام علي الله قال: خطب النبي الله يومًا فقال: « يا أيها الناس كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عها قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنا مخلدون، قد نسينا كل موعظة، وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت علانيته، واستقامت طريقته، طوبى لمن

تواضع لله من غير منقصة، وأنفق مالًا جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذلة والمسكنة، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة، ولم يعدل عنها إلى البدعة.



## فقد العلماء

الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، المتصرف بخلقه كيف يشاء، لا راد لما قضى، ولا معقب لحكمه، جعل لكل شيء أمدًا، ولكل مخلوق أجلًا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحمده سبحانه وأشكره على حلو القضاء ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض المصائب والرزايا، تارة في أنفسهم وأولادهم، وتارة في أموالهم وثهارهم ؛ ابتلاءًا منه، وامتحانًا لهم، واختبارًا لصبرهم وإيهانهم؛ ليتميز المؤمن الصادق في إيهانه، المؤمن بربه، وبقضائه وقدره ممن سواه.

<sup>(</sup>١) في وفاة سهاحة الشيخ ابن باز رحمه الله عام ١٤٢٠هـ.

فإذا أصيب العبد المؤمن بشيء من المصائب، ورضي بقضاء الله وقدره، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطئه لم يكن ليصيبه، وسلم أمره إلى ربه وخالقه، فإن الله على يثيبه، ويضاعف له الجزاء والأجر على صبره ورضاه، وفاز بالهداية من الله التي لا يعدلها جزاء، يقول على: ﴿وَمَن يُوْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ﴾ [التغابن:١١] قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى، ويسلم »، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، ومسلم عن صهيب على قال: قال رسول الله على: «عجبًا لأمر المؤمن، إنّ أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته المؤمن، إن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له».

عباد الله: إن الله خلق الثقلين لحكمة بالغة، خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له؛ ليخلصوا له العبادة، خلق الليل والنهار، وجعلهما خزائن للأعمال، يُحصى على العبد ما له وما عليه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨].

خلق هذه الدنيا مزرعة للآخرة، يفوز فيها المتقون، ويخسر فيها الغافلون، إنه سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الدار للبقاء، والاستمرار، وإنها جعلها دار ممر واعتبار، يزرع فيها العبد ما يحصده غدًا، فإن زرع فيها العمل الصالح والطاعة، فقد فاز بأربح بضاعة؛ وإن زرع فيها الشر والفساد، فيا سوء المصير ويا بئس المهاد.

وكل يعلم أنها ليست لحي سكنا، إنها سريعة الزوال وشيكة الارتحال، ولقد قال الله لنبيه الكريم، أعز الخلق عليه، وأكرمهم لديه: ﴿ وَمَا

جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٤]، فالبقاء لله الواحد القهار ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَيِكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [ الاحن :٢٦-٢٧]، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوفَوَنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الرحن :٢٦-٢٧]، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلمُوتِ وَإِنَّمَا ثُوفَوَنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَأَدْخِلَ ٱلْجَثَكَةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [ آل عمران:١٨٥].

أيها المسلمون: إن من أعظم المصائب وقعًا، وأشدها خطبًا، فَقُد العلماء العاملين، وحملة الشرع البصيرين، فإن فقدهم ثلمة في الإسلام لا تسد، وقد قال بعض المفسرين على قوله على: ﴿ أُولَم يَرَوًا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُهُما مِن أَطَرافِها هو بموت العلماء مِن أَطَرافِها هو بموت العلماء والصلحاء، وقد أصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة، وإمام أهل السنة والجهاعة في هذا العصر، علامة زمانه، وفقيه أوانه، الداعية إلى الله تعالى على علم وبصيرة، المجاهد في سبيل الحق والهدى، سهاحة العلامة الجليل، الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن فقده مصاب أليم، وحادث جليل، على أمة الإسلام، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنته، وبوأه منازل الأبرار، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وجزاه الله عها قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعوض الله المسلمين بفقده خيرًا.

وإن مما يهون وقع المصاب، ومرارة الحزن، أن الله تعالى مكّن لهذا الدين، وقيض له علماء مخلصين، وفقهاء بصيرين، ولا سيما علماء هذه البلاد المباركة، يحملون رسالة الإسلام، ويدعون إلى دين الله على علم وبصيرة، فبارك الله تعالى في حياتهم، وسدد على طريق الحق خطاهم، ومن

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

### أول الخطبة الثانية

الحمد لله الدائم بلا زوال، المتصرف في عباده باختلاف الأحوال، يثيب عباده الطائعين، ويجزل العطاء للصابرين ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠]، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أيها الناس: اتقوا الله تعالى، وأعلموا أن ما توعدون لآت، وأنكم في دار هي محل الغير والآفات، وأنتم على سفر إلى دار الآخرة، فتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وتداركوا هفواتكم بالتوبة والاستغفار قبل فواتكم.

وإن كثرة المصائب، وتعدد الفجائع، وتنوع الكوارث، لأعظم معتبر، وأكبر مزدجر، وإن فيها تذكيرًا للمعتبرين، وإنذارًا للغافلين، والسعيد من وعظ بغيره، واتعظ، وراقب الله في سره وعلنه، وعرف أحوال الدنيا، وتقلبها بأهلها، ولم يغتر بهاله، وولده، ولا بصحته، وشبابه.

فكم أتت المنون بغتة، فعلى العاقل الناصح لنفسه، أن يراقب ربه، ويستعد لما أمامه، ويقلع عن معاصي الله، ويبتعد عن ظلم عباد الله، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحة، قبل أن يغلق باب التوبة، قبل أن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَنَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (٥) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ ٱللهَ هَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُخَسِينِينَ ﴾ [سورة الزمر ٥٦-٥٨].

فاتقوا الله رحمكم الله، واجتنبوا السيئات، وتسابقوا إلى فعل الخيرات، وصلوا وسلموا على خير البريات، فإن الله أمركم بذلك في محكم الآيات، فقال عز من قائل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّيْكِ عَلَى النَّبِيِّ مَن قائل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ اللَّهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم على عبد ورسولك محمد، أذكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنّا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المؤمنين، واحفظ إمام المسلمين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأيده بتأيدك، وأعز به دينك يا رب العالمين، اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا، ومعينًا وظهيرًا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك، والعمل بسنة نبيك.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم دمر أعداء الدين، وسائر الكفرة المعاندين، الذين يصدون على سبيلك، ويعادون أهل دينك.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفي نصرة دينك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم وآرائهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، والبر والتقوى، اللهم من عليهم بالاعتصام بحبلك المتين، وبشرعك المبين، ﴿ رَبَّنَا اَغَفِرْ لَنَا

وَ لِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا يَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ﴾ [الحشر:١٠]، ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة:٢٠١].

عباد الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَدِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَغِيُّ وَأَوْفُوا أَنِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَا يَقْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠-وقد جَعَلْتُهُ ٱلله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون .



## التحذير من فتل النفس المعصومة والإفساد في الأرض''

الحمد لله الذي بصر من شاء من عباده للزوم الطريق المستقيم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الحكيم، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا ربكم، اتقوا من يعلم سركم وجهركم، اتقوه بفعل الطاعات، والبعد عن المحرمات.

عباد الله: لقد عظم الله تعالى حقوق العباد، وشدد في النهي عن الاستطالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال و خطبة الوداع محذرًا من ذلك: « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعالكم، فلا ترجعن بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض ».

لذا كان من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها، وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله، هو قتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل، وجريمة منكرة شنيعة، حذر منها ربنا تعالى،

<sup>(</sup>١) ألقيت في عام ١٤٢٥هـ.

وحذر منها نبينا ﷺ، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢] وتوعد بعظيم الجزاء على من قتل مؤمنًا فقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُعَلِمًا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

وقال المصطفى على: « لو أن أهل السموات والأرض، اجتمعوا على قتل مسلم، لأكبهم الله جميعًا على وجوههم في النار ».

بل حذر الإعانة على القتل فروي عنه الله قال: « من محرد الإعانة على القتل فروي عنه الله الله عنيه: أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيس من رحمة الله ».

عباد الله: أين عقول من يدعون الإسلام؟!، أين دينهم؟!، أين خوفهم من الله؟!، ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل، أهان عليهم الأمر حتى صار بعضهم يفتي لنفسه بحل دماء الناس، ثم يستحلها، ولقد أخبرنا الصادق المصدوق خبرًا يوجب الحذر والخوف من الله فقد جاء في الحديث عنه أنه قال: « إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس قتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضًا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء».

كيف يقدم القاتل على الفعل وهو يعلم بشاعة جرمه، وفظاعة فعله،

فقد نصب له خصمًا يوم القيامة، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم الله يقول: « يجيء المقتول متعلقًا بالقاتل، تشخب أوداجه دمًا، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني ؟ ».

أفلا يتذكر القاتل كم نفس آذى، وكم قلب أفزع، فهذان الوالدان المكلومان عصر الألم قلوبها، وأذاقها القاتل كؤوس العلقم والصبر، فحنى الحزن ظهورهما، وهد قوامها، وأطفال صغار، فقدوا عائلهم ومربيهم، ينشدون الرحمة في قلوب الناس، وربا تشتت أحوالهم، وتغيرت أخلاقهم.

في أي حفرة أردى القاتل فيها نفسه، وأي ورطة تورط فيها، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها:سفك الدم الحرام بغير حله».

عباد الله: لقد شدد الإسلام على أمر القتل، وعظمه، ولم يعصم دم المسلم فحسب، بل عصم دم المسلم ودم الكافر، فحرم الاعتداء على من أمنه المسلمون ؛ لأن المسلمين يد واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، فمن قتل من أمنوه، فقد خانهم، واستحق عقاب الله تعالى، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي الله أنه قال: « من قتل معاهدًا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا » قال ابن حجر رحمه الله: «والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم ».

عباد الله: ما هذه السكرة التي يعيشها من روع المسلمين، وخالف جماعتهم، وشذ عن طريقهم، أفلا يتفكرون إلى أين يذهبون، وما هم

عاملون، إنهم يتهمون العلماء والمجتمع بالضلال، وأنهم هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في وقت تخاذل فيه الناس، فقاموا بسفك الدماء، وترويع الناس ظنًا أنهم للإسلام ناصرون، وللحق مظهرون، وربيا تمادوا حتى كفروا من كفروا، وجعلوا ذلك ذريعة للقتل والتدمير والإفساد.

وهذه الفتن يا عباد الله مما حذرنا منه نبينا هي غاية التحذير، وحفظها عنه صحابته الكرام، ونقلها لنا الأئمة الأعلام وبينوها لنا أتم بيان، فقد ذكر هي ما يحدث بعده من الفتن، ودلنا على ما يؤمننا منها، وما يحصل لنا به الحماية والسلامة من شرها فقال عليه الصلاة والسلام: « أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ».

لا، لعله يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله على: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم».

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

## أول الخطبة الثانية

الحمد لله ذي الفضل العميم، والمن الجسيم، أنعم على عباده بأصناف النعم، وحذرهم أسباب النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن تقوى الله تعالى هي الحصن الحصين الواقي من غوائل الفتن والشرور، وهي التي تنير لك الطريق المستقيم الذي ينجو من سلكه، ويفوز من انتهجه.

عباد الله: إن من توجيهات المصطفى الله لعباده المؤمنين السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ومعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولين، وحب صلاحهم، ورشدهم،

وعدلهم، وحب اجتماع الكلمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، فقد قال على: « من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنها الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه وزرًا » رواه الشيخان.

وجاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « دعانا النبي على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان ».

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على رسوله ومصطفاه، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦] .



## نموذج للخطبة الثانية

الحمد لله ذي الفضل العظيم، والمن الجسيم، أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الإيمان به، والعمل الصالح، لتسعدوا في دنياكم وأخراكم .

يقول النبي الكريم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك » أي احفظ أوامره ونواهيه، وما أمرك الله بحفظه، يحفظك الله من الآفات، يحفظك الله في عقلك، يحفظك الله في بدنك، يحفظك الله في ذريتك، يحفظك الله في أهلك ومالك، وكذلك يحفظك الله فيها هو أهم من ذلك كله، وهو حفظ الله لك في دينك وإيهانك، فيحفظك في حياتك من الشبهات المضلة، ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليك دينك عند موتك، فيتوفاك على الإيهان وشهادة أن لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٥١٦).

قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه، قال: أجد في قلبه الصيام، قال: أجد في قلبه الصيام، قال: شم قدميه، قال: أجد في قدميه القيام، قال: حفظ نفسه فحفظه الله .

وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي الله قال: « من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله » (۱)، فحافظوا رحمكم الله على طاعة ربكم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم.

ثم صلوا على نبيكم الكريم، فإن الله أمركم بذلك فقال في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَدَايَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعملون، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعن سائر الصحابة أجمعين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ إمامنا، وأيده بتأييدك، وأعزه بدينك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، ووفق ولاة المسلمين لتحكيم كتابك، وسنة نبيك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك، ورفع راية الإسلام، اللهم أيدهم بتأييدك،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، رقم (٣٩٤٦).

وأمدهم بعونك، وسدد سهامهم، وآرائهم، في جميع الأوطان يا رب العالمين.

اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في البلاد المقدسة، والأرض المباركة، فلسطين المحتلة، اللهم كن لهم معينًا، وناصرًا ومؤيدًا ومؤازرًا، اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك، وأنقذه من أيدي العابثين، وكيد الظالمين المعتدين، الذين يقتلون الأبرياء، ويسفكون دماء الأطفال والنساء، ويحادون الله ورسوله، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَم، ولذكر والنحل: ٩٠] فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.



#### خطبة الاستسقاء

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما لك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيد، مجيب دعوة المضطرين، وفارج هم المهمومين، ومجزل النعم على المخلوقين، سبحان فارج الكربات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان مزيل الشدائد والمكروهات، سبحان العالم بالظواهر والخفيات، سبحان من لا تشتبه عليه اللغات، وتفنن المسئولات، سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات، في البراري والبحار، والجبال والفلوات، سبحان من عم برزقه وستره حتى العصاة.

أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أكرم الأنبياء والمرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، أهل البر والتقى، والصدق والوفا، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنيبوا إلى ربكم، وأخلصوا العبادة له وحده، واستغفروه، وتوبوا إليه، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعًاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨].

عباد الله: اعلموا أن التوبة لا تتم إلا بالمحافظة على الطاعات، وكف الجوارح عن المحرمات والمكروهات ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواً فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواً الْحَوَارِح عن المحرمات والمكروهات ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ نُوبَ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُعِمِّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٥] ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا يُعِنَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٥] ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنْهُ وَلَهُ اللهَ اللهُ وَدُودٌ ﴾ [هود:٩٠] ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَبَنِينَ رَبِّكُمْ إِنّهُ إِلَى اللهَ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَازًا إِلَى وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهُولُ ﴾ [نوح:١٠-١٢].

وقولوا كما قال الأبوان عليهما السلام: ﴿ رَبّنَا ظَلَمَنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغَفِّر لَنَا وَوَلُوا كَمَا قال الخليل وَرَحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] وقولوا كما قال الخليل التَلَيْنُ: ﴿ وَٱلَّذِي ٱطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمَ ٱلدِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٨] وقولوا كما قال نوح عليه السلام: ﴿ وَإِلّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي ٱكُن مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ [القصر: ٤١] وقولوا كما قال موسى التَلَيْلُا: ﴿ رَبِّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِر لِي فَغَفَر لَي فَعَفر لَي فَعَفر لَي فَعَفر النون الله إِنّكُ أَلْفَ الْعَلَيْلِينَا ﴿ رَبِّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِر لِي فَعَفر لَي فَعَفر الله والنون الله إِنّ النّه إِنّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٠] وقولوا كما قال ذو النون الطّنيلِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٠] .

وفي الحديث القدسي، يقول الله تعالى: « يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة » (۱).

عباد الله: اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، ومننه التي تترى، وعلى ما من به عليكم من إنزال الغيث في أرضكم، وتوالي الأمطار في ربوعكم، وفي مزارعكم، و مراعي أنعامكم، فله الحمد سبحانه، وله المنة، وهو صاحب الفضل ودائم الإحسان.

ثم اعلموا أن إخوانًا لكم في نواحي بلادكم، وهم جزء منكم، قد شكوا جدب ديارهم، وتأخر المطر عن إبانه لحروثهم وأشجارهم، وهم في حاجة إلى الغيث، وقد تأخر المطر عنهم، في حاجة إلى دعائكم، وإلحاحكم في سؤال الله الغني المجيد، أن ينزل على بلادهم الغيث، ويوالي عليهم المطر، وإنهم في هذا اليوم يستسقون ربهم، ويطلبون منه أن يغيثهم، ويحيي بلادهم، بها ينزل سبحانه من الرزق والغيث المبارك، فألحوا في الدعاء لهم، لعل الله أن يرحمهم، ويغيثهم، وينزل في أرضهم زينتها، وكرروا مع ذلك شكر الله على إنعامه عليكم، بالغيث العميم، والفضل الجسيم، فاشكروه سبحانه على نعمه، وألحوا في الدعاء لإخوانكم المؤمنين، أن يغيث بلادهم، وبلاد جميع المسلمين، وأن يرفع عنهم القحط، ويوالي فضله وإحسانه على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، رقم (٣٥٤٠).

جميع المسلمين، فإن هذا من النصح الذي أمر به رسول الله ﷺ لعامة المسلمين، وبوصفه ﷺ للمؤمنين بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر، والحمى » ".

وإن الله عز وجل يبتلي عباده بالجدب، وقلة الأمطار ليتوبوا إليه ويتقربوا بالأعمال الصالحة لديه، فتوبوا عباد الله إلى ربكم توبة نصوحًا، فقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد ولا يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد. يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون:٧٦].

ألا فابتهلوا إلى ربكم وتضرعوا إليه، فقد أمركم بذلك ووعدكم الإجابة بقوله سبحانه: ﴿ آدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِّيةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُولُهُ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادَّعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اللَّهُ عَدَينَ ﴾ [الأعراف:٥٥-٥٦]، ويقول إنَّ رَحْمَت الله قريبُ مِّن المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥-٥٦]، ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا مَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦] وقال سبحانه: ﴿ أَمَن يُجِيبُ المُضْطَرِ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُوّةَ وَيَجْعَلُكُمْ مُنَا فَذَكَا وَيَكُمْ مُنَا فَلَكُمْ وَيَكُمْ اللَّهُ وَيَحْمَلُكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِيكُمُ اللهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا فَذَكُمُ وَيَكُمْ اللهُ وَالنَّالَةِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ قَلِيلًا مَا فَذَكَمُ وَيَكُمْ اللهُ وَالنَامُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قَلِيلًا مَا فَذَكُمُ وَيَكُمْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُونَ ﴾ [النمل:٢٦] .

فتضرعوا عباد الله إلى ربكم، وألحوا في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم (٢٥٨٦).

أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا وأغث إخواننا في أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا وأغث إخواننا في جميع نواحي البلاد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين.

اللهم أغثهم . اللهم أغثهم . اللهم اسقنا وأسقهم غيثًا هنيئًا مريئًا طبقًا مجللًا سحًا عامًا نافعًا غير ضار عاجلًا غير آجل . اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد . اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت . اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا ومتاعًا إلى حين . اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك .

﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَحْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٥] ﴿ رَبَّنَا لَا تُحْوَا خَلْنَا أَوْ أَخْطَأَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنَتَ مَوْلَكَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ والمقرين والمهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى جميع النبيين والمرسلين والمقربين من أهل السموات والأرضين.



|  |  | ٠ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# فهرس موضوعات المجموعة الثالثة والرابعة



# فهرس موضوعات المجموعة الثالثة

| ٧   | العام الهجري الجديد                  |
|-----|--------------------------------------|
| ١٤  | من ثمرات الإيمان                     |
| ۱۹  | حول حادثة الحرم الشريف               |
| 4   | فوائد الصلاة ومنافعها                |
| ٣0  | الدعوة إلى الله                      |
| ٤٢  | إخلاص العمل لله وحده                 |
| ٤٧  | الخوف من الرياء                      |
| 00  | البر بالوالدين                       |
| ٦.  | الأسرة المثالية وضدها                |
| 7.8 | العلاقة الزوجية                      |
| ٧.  | التحذير من الترف والتوسع في الخدم    |
| ٧٦  | التواضع                              |
| ۸۲  | الشفقة والرحمة                       |
| ۸۹  | الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها   |
| 90  | عهارة المساجد                        |
| 99  | من فضائل الذكر                       |
| ۰ ٥ | مساعدة المضطهدين والمحاربين في دينهم |

| 117   | طاعة ولي الأمر                     |
|-------|------------------------------------|
| 119   | مصاحبة الأخيار                     |
| 170   | طلب المال من حلهطلب المال من حله   |
| ۱۳۲   | الحذر من مغبة الذنوب               |
| ١٣٦   | المؤمن من أمنه الناسالله الناس     |
| 124   | فوائد شهر رمضان وحقه               |
| 1 & 9 | خطبة عيد الفطر المبارك ١٤١٢هـ      |
| 771   | خطبة عيد الفطر المبارك ١٤١٤هـ      |
| ۱۷۸   | خطبة أول جمعة من شوال              |
| ۱۸٤   | التحذير من المحرمات                |
| ١٩٠   | فريضة الحج وفضل العشر              |
| ۱۹۸   | محاولة بعض الفساق زعزعة أمن الحجيج |
| ۲۰۳   | الحث على التوبة والبعد عن الظلم    |
| 7 • 9 | نموذج للخطبة الثانية               |
| 717   | خطبة الاستسقاء                     |



فمرس الفطب

# فهرس موضوعات المجموعة الرابعة

| حقيقةِ التقوى                         |
|---------------------------------------|
| تى بىرى<br>قصة موسى وفرعون            |
| التمسك بالشريعة الإسلامية             |
| مكانة الإيهان والعمل الصالح           |
| خطبة في حادثة الكويت                  |
| الجهاد في سبيل الله                   |
| حول نقل الإشاعات المغرضة              |
| وجوب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه |
| حفظ الجوارح                           |
| التحذير من التبرج                     |
| القيام بالواجبات وترك المنهيات ١٨٠    |
| المعاملة الزوجية                      |
| صلة الرحم                             |
| الشكرالشكرالشكر                       |
| ذكر اللهد                             |
| بداية العام الدراسي                   |
| فضل الجمعة والعناية بخطبتها           |

| مد انتهاء الحرب الخليجية٢٢                          |
|-----------------------------------------------------|
| ن القنوط والأمن من مكر الله                         |
| عول حادثة مسجد بابري بالهند                         |
| لخوف من الله والرجوع إليهلخوف من الله والرجوع إليه. |
| ضل رمضان والقيام بحقه                               |
| .اء الزكاة                                          |
| عطبة عيد الفطر المبارك ١٤١٥هـ                       |
| عطبة عيد الفطر المبارك ١٤١٦هـ                       |
| عطبة عيد الفطر المبارك ١٤٢٣هـ٧٨                     |
| لحذر من مغبة الذنوب                                 |
| ناسك الحج                                           |
| لاستقامة على الطاعة                                 |
| لستعداد ليوم التلاق٩٩                               |
| ند العلماء                                          |
| تحذير من سفك الدماء والإفساد في الأرض               |
| موذج للخطبة الثانية                                 |
| عطبة الاستسقاء                                      |
| هرس موضوعات المجموعة الثالثة والرابعة               |





